### صفحات من تاريخ مصر



# تاریخ مصر

مِنْ مُجِمِّدِعَلِي إلى العَصْرا لحَرِّيث

تَأْلِيْتُ مِجِي**َّدُ**صَّ بَرِيٌ

ا لحائز لَدَكِوَرُهِ الدولَة فِي الآولِ مع المشيض من جامعت باليش أشتاذ الناعظ العضري بالجامع المصرّيّي

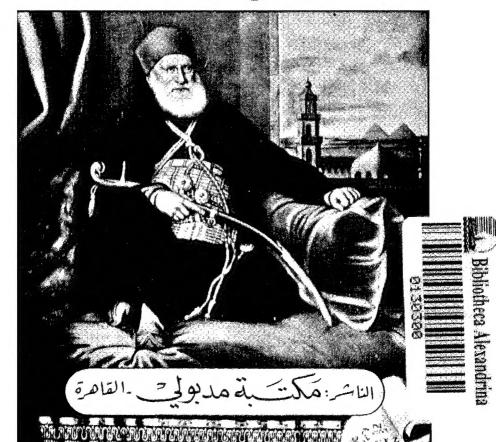

**تاریخ مصر** مِنْ مِحْدِقْلِي إلى العِصْرالحَدِيثِ حقوُق الطبع محفُوظ لمكت بتمدُنُولي الطبع الطبع المائدة الثانية المائدة المائد

الناشـــر محتنبة صحبے لی میدان طلعت حرب بالقاهرة ـ ج مع تلیفون ۲۷۱۲۵۷۵

#### صَفحَات مِنْ تَاريخِ مصْر ۳

شاريخ مصرر مِنْ مِحِدْعَلِي إلى العَصْرالحَدِيثِ

> تَألِيثَ مِجِيًّدُ صَلِّ بَرِيْ

ا لحائز كدكتورك الدولة في الآواب مع المشيض من جامعتر بالديش أشتاذ الذا يتخ العضري بالجامعة المضرّيّية

مُكتب بنم مُدلُولي



جلا**لة** الملك فؤاد الاول

الی المصلح السکبیر علی ماهر باشا وزیر المعارف العمومیة سابقا أهدی کتابی محمد صبری

#### نصانيف المؤلف الاخيرة

La Genèse de l'Esprit National Egyptien -- par M. Sabry

كتاب بالفرنسية يقع فى ٧٨٨ صفحة من القطع الكبير، ممنه ٥٠ قرشا .

تاريخ مصر الحديث ، من محمد على الى اليوم :
 الثمن ٢٥ قرشا .

٣ — أدب وتاريخ

سفر بحتوى على أربعة كتب: (١) محمود سامى باشا البارودى ، بحث تحليلى فى حياته وشعره مصدر بقدمة بقلم أحمد شوقى بك (٢) اسماعيل صبرى باشا حياته وشعره (٣) تاريخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا، مصدر بمقدمة بقلم خليل بك مطران (٤) الفصول: ابحاث متنوعة فى النقد والأدب ، الثمن ه ١٥ قرشا .

#### ٤ — الثورة الفرنسية و نابليون:

كتاب يستند الى أسا ليب البحث العلمى الحديث فى تاريخ ذلك العصر الكبير الذى قامت على مبادئه مدنية أوروبا الحديثة (مزين بالصورال كثيرة) الثمن ١٥ قرشا

#### فهرس الكتاب -----

| صلحة |     |       |       |    |       |        |      |      |                                  |
|------|-----|-------|-------|----|-------|--------|------|------|----------------------------------|
| Ψ.   | •   |       | •     | •  | •     | •      | •    | •    | القدمة القدمة                    |
|      |     |       |       |    |       |        |      |      | الباب الأوَّل تمهيد .            |
| 17   | سية | لقر ة | الة ا | 4  | انی . | العثما | فتح  | ji . | حكم الرومان. حكم العرب. الماليك. |
|      |     |       |       |    |       |        |      |      | الباب الثاني : محمد على :        |
| 41   | •   |       | •     |    |       |        |      |      | (١) لشأة محمد على ونهوضه .       |
| **   | •   | •     | •     |    | •     |        | •    | •    | (٢) الاصلاحات الداخليــة .       |
| 9 A  |     | •     | -     |    |       | •      | *    |      | (٣) سياسة محمد على الخارجية      |
|      |     |       |       |    |       |        |      |      | الباب الثالث: خلفاء عد على .     |
| ۸.   | • - | •     |       | •  |       | -      | •    | •    | عباس الأوّل . محمد سعيد باشا     |
|      |     |       |       |    |       |        |      |      | البــاب : الرابع اسماعيل .       |
| 90   |     |       | بی    | رو | الاو  | خل     | التد | اب   | (١) الحطة المالية والسياسة وأسبا |
| 111  | •   |       |       |    |       |        |      |      | (٢) الاعمال العامة               |
| 144  |     |       | •     |    |       |        |      |      | (٣) النهضة العمرانية والسياسية   |

|   |   |    |   |   | فهرس          | ٦                                                                         |
|---|---|----|---|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |   | •. |   | • | ت الثورة      | البــاب الخامس:<br>(١) مقد ماد<br>(٢) الثورة<br>البــاب السادس:           |
| • | • | •  | • | • | الاحتـــلال   | مصر في عهد                                                                |
|   | • | •  | • |   | الكتاب الثاني | الولايات المتحدة                                                          |
|   | • |    |   |   | في أفريقية    | الاستمار الاوروب<br>(۱) أوروبا<br>(۲) أوروبا<br>(۲) أوروبا<br>(۳) انجلترا |

### مق رمند

اعتاد الكثيرون أن لاينظروا الى « التاريخ » نظرة اعتبار وأن لايقدروا مهمة المؤرخ الدقيقة حق قدرها متوهمين ، والناس أعداء ما جهاوا ، أن عمله ينحصر فى نقل الحوادث وسردها ، ولعل لهم عذرا لأن معظم الكتب ، ان لم تكن كلها ، التى ظهرت بالعربية فى تاريخ مصر الحديث خلو من روح البحث العلمى .

واذا كان التاريخ علما بالغاية التي يرمى اليها ، وهي الاهتداء الى الحقيقة ، وبوسائل البحث التي يريد الوصول بها الى هذه الغاية ، فهو ولا ريب فن يحتاج الى مرانة طويلة وذوق سليم يستمد منها المؤرخ قدرة المصور الماهر في تمثيل الوقائع تمثيلا رائعا يهرك بحقيقته وجاله .

وتظهر شخصية المؤرخ فى حسن استخلاصه الوقائع من منابتها ، والجع فى كتابته بين الايجاز والوضوح اللذين هما لباب كل بلاغة وفن .

ولما كانت حقائق المتاريخ المصرى لاتزال مشوشة فى الاذهان أو مجهولة ، خصوصا وان الكتب الاجنبية لا تنظر الى الحوادث المصرية الا من ناحية واحدة ، رأينا أن فى عنقنا أمانة يجب أن تؤدّيها.

وقد أوجزنا هذا الكتابحتى يكون سهل المتناول بين طلاب العلم وعامة الناس وخاصتهم على السواء ، وهانحن أولاء نذكر أهم المصادر ليتبين القارىء أننا لم نأل جهدا في تحقيق الغرض الذي رسمناه لانفسنا ، ونرجو أن نكون قد وفقنا بعض التوفيق

### مصادر تاریخ مصر الحدیث

#### المسادر العربية

#### لا نريد أن نذكر إلا أهم المصادر التي يمكن الرجوع اليها:

مذكرات محمد عبده — هذه المذكرات القيمة لم تنشر الى اليوم، وهى من أدق ماكتب عن الثورة العرابية وأسيابها ، ولكنها غيركاملة لائن اللسخة الخطية التى اطلعنا عليها تقم فى ١٤٤ صفحة ، ويقف ذكر الحوادث عند وزارة شريف الأولى فى عهد الثورة

وقد كنبت هذه المذكرات بناء على طلب الخديوى عباس، وصدرت بعريضة شكر جاء فيها : « مولاى ، هذا مقام الذاكر لنعمتك ، العارف بقدر منتك ، أمر تني أن أكتب ما شهدت وما سمعت ، وما علمت وما اعتقدت في الحوادث العرابية من عهدئشاتها اليمهاينها، معينان أسبابها واسناد الاعمال الى أربابها... علم بعوامل هذه الفتنة يقرر تبعة الخطيئة على من اقترفها ويبرىءمنها من رميبها وقد كان الساعى في تسكينها حاثى التراب في وجهها وقوف على أسرار هذه النازلة يبعدبالعقل الرشيدعن الاغتراب ظواهر ليست لهامر المروصور انماتنكشف عن غيروعبر، ومن أهم أقسام هذه المذكرات القسم الذي شرح فيه مجد عبده أسباب الثورة البعيدة في عصر اسهاعيل .

حقائق الأخبار عن دول البحار \_ وضعه الميرالاي اسماعيل سرهنك ناظر المدارس الحربية ( المرسوم اسماعيل باشا سر هنك ) سنة ١٣١٤ ه مطبعة بولاق أنظر تاريخ مصر في الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يقال أن المرحوم اسماعيل بك رأفت اشترك في تأليفه

عجائب الآثار في التراجم والأخبار ـ تأليف الشيخ عبد الرحمن الجبرتي مصر للمصريين ـ تأليف خليل النقاش: ويقع في تسعة أجزاء ولعسل اهمها الجزء الاول ، وهونادر الوجود . وفيه يحاول الكاتب اثبات أن الصريين في سنة ١٨٨١ كانوا يريدون الطفرة

لمحة فى تاريخ مصر ــ تأليف كلوت بك وتعريب الاســـتاذ محمد مسعود تاريخ محمد على ــ تأليف الاستاذ محمد رفعت

الوطن (١٨٧٨ - ١٨٧٩) - يجوعة من السنة الاولى من جريدة الوطن التي ظهرت في أواخر حكم اسهاعيل ، ولا توجد في دار المكتب ولا في المسكاتب العامة ولا في ادارات الصحف المجموعة الاولى من أية صحيفة سياسية كانت تصدر في ذلك العصر .

#### 4

#### المصادر الفرنسية والأنجليزية

توجد مصادر رسبية ، ومصادر شبه رسبية ، ومصادر غير رسبية : أما المصادر الرسبية فقد نشرت مراسلات رسبية كثيرة في عدة أجزاء من الكتاب الازرق الانجليزي والكتاب الاصفر العرني خاصة بالماألة المصرية ، ويمكن الوقوف منها على حقائق كثيرة صريحة أو بين ثنايا السطور

المصادر شبه الرسمية - ئربدبالمصادر شبه الصحف التى تنطق بلسان حكومة معينة كالتيمس وغيرها والكتب والمذكرات المطبوعة التياشترك واضعوها في الحوادث اشتراكا فعليا أوأمكنهم الوقوف على دخائلها بفضل الوظيفة التي كانوا يشغلونها و

#### مصادر شــــه رسميــة

Rivers Wilson. — Chapters of my Official Life. London, Arnold 1916.

Lord Cromer. - Modern Egypt.

Lord Cromer, - Abbas II.

Milner (A.)—England in Egypt, 1892.

Blunt (W. S.). — Secret History of the English Occupation of Egypt.

Baron des Michels. — Souvenirs de Carrière (1855-1886). Paris, Plon, 1901.

Freycinet (de). — La Question d'Egypte, 1905 Freycinet (de). — Souvenirs (1878-1895).

Chaillé-Long. — L'Egypte et les Provinces perdues. 1899.

#### مصادر غير رسميية

Emile Bourgeois. — Manuel de Politique Etrangère, en 3 vol. (voir Egypte).

Merruau (P.)—L'Egypte Contemporaine de Méhèmet Aly à Saïd Pacha (1840-1857).

Histoire Financière de l'Egypte depuis Saïd Pacha jusqu'à 1876, par J. C. (J. Claudy).

Mac Coan (J.) - Egypt under Ismail, 1889.

Seymour Keay.—Spoiling the Egyptians. London. 1880.

Rothstein (Th.) — Egypt's Ruin. A financial and administrative record, London, 1910.

Broadley. — How we defended Arabi and his friends, 1884.

Malortie (K. Von) — Egypt native rulers and foreign interference, 1883.

Khedives and Pashas, by one who knows them well, London, 1884. (Moberly Bell).

Documents et extraits de journaux relatifs aux affaires d'Egypte, Paris, 1881.

Samuel Baker.—The Egyptian Question. London, 1884.

Farman (E.). - Egypt and its betrayal, 1908.

Ninet (John).— Arabi Pacha, 1884 (en français).

Dicey (E.). — The story of the Khedivate, 1902.

Sabry (M.). — La Genèse de l'Esprit National Egyptien (1863-1882) Paris, 1924.

Collection du "Times".

Collection du "Progrès Egyptien" du 11 juillet 1868 au 14 Mai 1870, à la Bibliothèque du Caire.

### النابك في في الناب المائية

تمهيــــد

## حكم الرومان · حكم العرب · الماليك · الفتح العثماني الحمالة الفرنسية

ان مصر الحديثة رغما من اختلافها عن مصر القديمة في العوائد واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالاولى رابطة القومية ، ولئن فقدت استقلالها في بعض عصورها فقد حافظت على مقو مات شخصيتها التى تكو تت في عصر الاسرة الاولى الطيبية سنة ١٨٥٧ قبل الميلاد وكانت تودى بها المحن حوالى سنة ٤٤٥ حين أخنى عليها الفرس، ولكنها قاومت حتى دهمها اليونان والرومان (٢٣٣٠ق، م) فعملوا على قتل روح المقاومة ومظاهر استقلالها .

١

مكم الرومان في عداد كانت مصر في عهد الرومان في عداد ولايات الامبراطور الشخصية التي تخضع لسلطته وكانت مزرعة

له وخزانة غلال لروما فانحصرت الثروة في أيدى طائفة قليلة من المصريين ، ووقع الاكثرون في بؤس «وقد نشأ عن هذا البؤس أن المصريين أصبحوا لايعنون بشؤون حكومتهم أو بالتغييرات التى تحدث فيها ، وقد تبلدت همتهم ولم تعد تحفزها أقل رغبة في الاشتراك في حكومة الدولة أو الكنيسة (١) »

وما زال القساوسة حفظة التقاليد المصرية القديمة حتى أمر تبودوز بمحو الدين القديم واغلاق المعابد (٣٨١م - ٢٤١ قبل الهجرة) فقضى على البقية الباقية من مصر الفراعنة .

واعتنق بعض المصريين المسيحية فسمو قبطا ، وظلت المسيحية دين الدولة المصرية ٢٥٩ سنة (٣٨١ — ٢٦٠م) . أما اللغة القديمة فقد تلاشت في الواقع اذ تغير شكلها تقليدا لليونانية على أثر ترك الحروف الهيروغليفية التي لم تكن سهلة الاداء وكانت صورها تذكر المسيحيين بعصور الوثنية .

ولقد كان عصر المسيحية في الشرق مملوءا بالحروب المدنية ، وضروب الاضطهاد الديني ، والتنازع المذهبي ، والفسوق ، والاحلاق الساقطة المأخوذة عن بيزنطة .

<sup>(</sup>۱) جرافتون ملن : « الحسكم الروماني » ۱۸۹۸

#### ۲

مكم العرب -- في ذلك العصر ظهر محمد في العالم يحمل دينا جديدا فما كان من مصر وقد سئمت نيربيزنطة وما صحبه من عراك مستمر بين شيعة الاقباط وشيعة اليونان الأأن دعت العرب اليها وكانوا استولوا على قسم من بلاد الشام ، فافتتحها عمرو بن العاص سنة ١٩٤٠م .

وقد اشتهر العرب في البداية بحسن الادارة ، وازالة كثير من الضرائب الجائرة ، وتوفير أسباب الامن والرفاهية للاهالى، فاعتنق أكثر المصريين الاسلام حتى جاء الوليد في آخر العصر الاول من الهجرة فأصدر قانونا يحر م به اللغة اليونانية في جميع أنحاء الدولة، وصارت لغة المصريين من ذلك الوقت لغة العرب.

والى ذلك العصر ترجع مصر الحديثة العربية بدينها، ولسانها، وأدبها . على أن الشعب ظل مصريا في صميمه لان العرب الذين نزلوا مصر لم يرب عددهم على مائة الالف . وهذه الدفعة الحارجية كانت ولا ريب أكبر خطر يتهدد كيانه مذ تطرق اليه الاضمحلال ولكن الكتلة القومية بقيت محتفظة بوحدتها .

على أنه لايفوتنا أن العرب جعلوا أكبر همهم في ابعد الاحتفاظ بولايتهم الجديدة، فكان حكام الاسلام يرسلون اليها قوادا وعسكرا لحراستها ، وكانوا يكثرون من تغيير الوالى خوفا من أن يدعوم طول البقاء والتمتع بالسلطة الى اغتصابها واشهار استقلاله .

ومن جهة أخرى كانت كثرة الحلافات الدينية، وتعاقب الاسر المختلفة في حكومة الاسلام من شأنها انتشار الحروب الداخلية في مصر ، وفساد الادارة وسط الفوضى والتقلبات المستمرة ، وقد انتقلت حكومتها الى بنى أمية (٢٥٥م)، فالمباسيين (٢٥٠م)، فالطولونيين (٢٦٩م) ، فالفاطميين (٨٦٩م) ، وجوهر قائد المعز الخلفة الفاطمي هو الذي أسس مدينة القاهرة (٢٥٠م) .

ثم انتقلت حكومة مصر بعدذلك الى الايوبيين الاكراد الذين استأثروا بالامر (١١٧١م) وهم الذين أتوا بالمماليك الى مصر.

٣

مكم المماليك - ويرجع أصل المماليك الى غادات چنكيز خان ، وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم النتر في غزواتهم،واتخذوهم عبيدا لهموكانوا يبيعونهم فيأسواق النخاسة بأسيا ، فاشترى الأيوبيون منهم ١٧٠٠٠ حوالى سنة ١٧٣٠ م



محمد على باشا



واتخذوا منهم حرسا لهم.ومالبثت قوة المماليك أن اتسعت وازداد نفوذهم فقتلوا الملك المعظم توران شاء (١٧٤٩ --- ١٢٥٠) ابن الملك الصالح أيوب ، وهو آخر سلاطين هذه الدولة .

ثم انقضت فترة (١٢٥٠ — ١٢٦٠) تنازع فيها الايوبيون والمماليك على الملك حتى جاء الظاهر بيبرس البندقدارى (حامل البندقية) أحد العبيد المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح وقتلوا غيلة ابنه توران، فأعلن نفسه ملكا على مصر، وهو أول سلاطين المماليك البحرية (١٢٧٠ — ١٢٧٠).

وكان الظاهر من أكبر ملوك هذه الاسرة وأعظمهم جاها وقوة ، وهو الذي جعل مصر مركز العالم الاسلامي باحيائه الخلافة العباسية بعد اندثارها على أثر دخول هولاكو بغداد .

علم بيبرس أن عبد القاسم أحمد يدعى أنه ابن الظاهر الخليفة العباسي فاعترف له مجقه في الخلافة وأنزله مصر فاستقرت الخلافة فيها ، ثم ما لبث الخليفة الجديد « المنتصر بالله » أن منح بيبرس لقب «سلطان» وأرسل اليه كالمتبع رسالة ببين له فيها واجباته والواقع أن مصر في عهد الماليك كانت خاضعة اسما للخلفاء العباسيين الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الديني عند العباسيين الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الديني عند

العامة، ويمكن القول أن الخلافة قدأضاعت هيبتها مذسن العباسيون لانفسهم ، وتبعهم الفاطميون في ذلك ، سنة استدعاء قبائل التركبان الممجية وغيرها للاستعانة بها في المحافظة على ملك كانت هي أول الطامعين فيه .

وكان المماليك قسمين «المماليك البحرية» وهم الذين حكموا مصر في العهد الاول (١٣٨٧ — ١٣٨٧) ، ومعظمهم من الترك والمغول الذين كان أسكهم الملك الصالح أيوب جزيرة الروضة بالنيل ، و «المماليك البرجية» وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا الابراج بالقلعة أوفي نواحى المدينة، وكان معظمهم من الجراكسة (١٣٨٧ — ١٥١٧) .

كانت الحكومة على جانب من القوة والسلطان تهيمن على بلاد النوبة والشام، وكانت على جانب من الثروة، قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح سنة ١٤٩٨ ، بسبب الضرائب والمكوس التى كان يفرضها المماليك على التجارة المارة بالبحر الاحمر والسويس في طريقها بين الشرق وجنوة والبندقية في البحر الابيض.

على أن حكم المماليك في مجموعه كان حكم فوضى ودسائس ، وفتن داخلية ، منقسمين شيعا وأحزابا ينتسبون الى قوادهم

وسلاطينهم ، منهم الاشرفيون والظاهريون والمؤيدون ، وكانوا في نزاع ومعارك مستمرة بصددكل تولية جديدة وفي كل آونة. يشبه حكمهم من كل الوجوء حكم القواد في آخر الدولة الرومانية حين استبد الجند بالامر وخرجوا على كل نظام يعزلون ويولون طمعا في غنيمة أو مال .

وكانت ادارتهم لاتعنى بزرع ولا ضرع ، ففشا الجهل ، وذهب الامن ، ووقفت حركة العمران : حدث في عهد بارسباى (الملك الاشرف) سنة ١٤٢٧ تعداد يستدل منه على أن عدد المدائن والقرى في القطر المصرى نقص الى ٢١٧٠ وكان في القرن الرابع يبلغ ٢٠٠٠٠٠ وهذا أبلغ دليل على سوء الادارة في عهد المماليك .

استمرت هذه الحالة في عهد الحكم العثانى (١٥١٧—١٧٩٨) الذى اشترك فيه المماليك اشتراكا فعليا ، فامتدت القرون الوسطى في مصر لغاية آخر القرن الثامن عشر .

2

الفنح العثماني — صارت مصر ولاية عثانية في عصر سليم الفاتح (١٥١٧م) وكان غرض الاتزاك الاحتفاظ بسلطانهم ، فجروا على نهج العرب في تغيير الولاة، والتفرقة بين الحكام وحال

ذلك دون قيام حكومة قوية ثابتة تعنى بصالح البلاد والرعية ، وكانت كل أعمال الوالى لاتتعدى ارهاق المصريين بالضرائب ، وجمع المال بكل وسيلة .

وكان للاتراك وال (باشا) على مصر ترسله الاستانة ، وكانت له في الظاهر الكلمة العليا ، وكان بجانبه قائد تركى وجيش محتل ، وكانت الولاية مقسمة الى أربعة وعشرين اقليا يحكم كل اقليم منها سنجق من البكوات المماليك .

على أن هذا الجيش القوى مالبث أن فسدت دخيلته، واضمحلت سلطة الاتراك في مصر ، وعادت الكلمة للمماليك ، ولكن أخلاقهم انحطت الى أسفل درك ، فكانت حياة الفرد منهم كا يقول "فولنى"المستشرق الفرنسى "سلسلة من جرائم القتل والغدر والمؤامرات والدسائس قد انقطعت بين بعضهم وبعض كا انقطعت بينهم وبين سائر الناس أسباب المحبة والعطف ، وصلات القرابة والرحم ، فراحوا يتورطون في حماة الرذيلة ، ويدمنون معاقرة الحمر ، ويسترسلون في جماح الفسق ، وكان النظام قد انتنى من صفوفهم ، والطاعة قد ذهبت من قلوبهم ، ولم يبق في أنفسهم شيء من تلك الروح الحربية التي كانت أغلب الخصال عليهم . . . . وكانت بيوت البكوات من المماليك قدأصبحت مواخير من القذارة والدعارة ، بعد أن كانت في الماضي مثالا للنزاهة والتقشف ، وعنوانا للبساطة والتزهد» . . .

وكانوا جميعا الاالقليل يلقون حتفهم على أسنة الحراب أو غدر في الطريق حتى أن أحدهم كان أكبر أمانيه أن يموت على فراشه. وقدحل الجدب في البلاد فحالت أخصب البقاع فلوات جرداء وشلت حركة التجارة ، والزراعة ، والصناعة ، وهي حال يؤول اليها كل بلد زراعي بوجه خاص لا توجد فيه حكومة تسهر على مصالحه ، وتحسن تدبير المياه بانشاء الترع والجسور والقناطر وتعهدها ، وقد صدق نابليون في قوله «ان الادارة الحسنة في مصر تكفل للنيل الغلبة على الصحراء ، والادارة المعتلة تكفل المصحراء الغلبة على النيل .

وكان الشعب في أتعس حال من الجهل والشقاء ، فنسى ذكر ماضيه المجيد وما خلف من آثار ، وانقطع ما بينه وبين العالم الخارجي، وانصرف الى العرافة، والتنجيم، والسحر، والحرافات والبطالة وكان كما يقول شارلس مرى «يرزح تحت كلاكل الظلم والاستعباد ، لا يأمن أحد على أملاكه ، الا السناجق وحملة الشرع ، وليس لاحد حق في الوراثة ، بل الحكومة هي المالكة لكل شيء ، وكانوا لايسمحون للفلاح الا بمسكة الرمق وبلغة العيش . . . وكان حديث القوم في أسواقهم الخربة ، وحاناتهم المتهدمة لايدور الا حول ماحل بالبلاد من الفتن الداخلية ، وما يئن تحت أعبائه الاهلون من التعس والشقاء : اذ كانت

الافراد تطرح أرضا فتجلد أو تقتل بدون أية محاكمة ، لايفلت من ذلك شيخ أو امرأة ، وكان الضباط يطوفون الشوارع ليلا ونهارا وبرفقتهم زمرة من الاشقياء يحملون حقائب جلد يضعون فيها مايحزه اولئك الضباط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم ، وكانوا لايرون من الضرورى توقيع عقوبة الاعدام قيام الدليل أو شبه الدليل على اجرام المتهم وانما يكتفون في اثبات اجرامه بما قد يكون في حيازته من الثراء أو الغنى . . . لذلك لم ير الاغنياء وسيلة للاحتفاظ بما لديهم من المال الا التظاهر بالفاقة والمتربة» .

والواقع أن تركيا ماكان يعنيها أن تسود الوحدة والنظام في مصر أو في أية ولاية من ولاياتها ، وكان ضعفها يحرك الاطماع في الداخل والخارج ، ولا ريب أن كثرة التغييرات التي حدثت في الحكومة كانت من العوامل التي دفعت الجيش في القرن السابع عشر الى العبث بالنظام وقتل الولاة : في سنة ١٦٠٤ قتل ابراهيم باشا الوالى وعلقت رأسه على باب زويلة ، وصار الجيش يطالب السكان بالمال غصبا ففقد الولاة هينتهم في أعين المصريين .

وفي القرن الثامن عشر كان البكوات ، وخصوصا زعيمهم شيخ البلد، أقوى نفوذا من الولاة يثورون عليهم ويحصرون في أيدبهم حكومة البلاد الفعلية .

وكان شيخ البلد على بك الكبير يعمل على فصل مصر من الدولة وتأسيس مملكة مستقلة فعين ثمانية عشر من أصدقائه بكوات، منهم ابراهيم ، ومراد ، ومحمد أبو الذهب ، وأعلن استقلاله في سنة ١٧٧١ وطرد الوالى العثماني من مصر .

اجتهد بعد ذلك في القضاء على الفوضى واصلاح القضاء والمالية، وأرسل زوج ابنته «ابو الذهب» لقمع الهوارة بين أصوان واسيوط، وأرسل ٢٠٠٠٠ مقاتل لفتح اليمن ، وقوة أخرى من ٢٠٠٠ جندى بقيادة أحد ضباطه اسماعيل بك لاحتلال شاطىء البحر الاحمر الشرقى ، وقوة أخرى بقيادة حسن بك لاحتلال جدة فلم تمض ستة أشهر حتى وقع معظم شبه جزيرة العرب في قبضة على بك ، وأعلنه شريف مكة سلطان مصر وخاقان البحرين ، وضربت العملة باسمه .

وفي السنة عينها أرسل «أبو الذهب» ومعه ٣٠٠٠٠ مقاتل لفتح الشام ، وبعث بمندوبين المفاوضة مع البندقية وروسيا في عقد محالفات مع مسر .

ولكن «أبو الذهب» حين وصل في فتحه الى دمشق تفاوض سرا مع الباب العالى ، وتعاهد معه على الغدر بعلى بك وبسط النفوذ العثمانى على مصر من جديد ، فما لبث أن عاد بجيشه الى مصر (١٧٧٧) واحتل الصعيد ثم سار الى القاهرة فهرب على بك

الى عكاء ونزل ضيفا على واليها ، ولكن المنية عاجلته وصارت مصر بعده ايالة عثمانية يحكمها أبو الذهب بصفته "شيخ البلد» . وقد وجد بونابرت عند دخوله مصر (١٧٩٨) حكومة ثنائية مؤلفة من ابراهيم بك ومراد بك (١) وأخذ شأن المماليك يتضاءل حتى قضى محمد على على البقية الباقية .

٥

الحمر الفرنسية في سنة ١٧٩٨ - جاءت الحملة الفرنسية الى مصر، وكان الغرض الاول منها كا قال بونابرت «رضخ شوكة الانجليز في الشرق ، اذ لاطريق غير وادى النيل للجيش الذى يناط به أداء هذه المهمة الحطيرة ، وتغيير مجرى الاحوال في الهند ، وكان لابد في اصابة هذا الغرض من حلول مصر محل مبان دومنج وجزر الانتلس ١٠ التوفيق بين حرية العناصر السوداء ومصالح صناعتنا ، وكان بدهيا أن يفضى الاستيلاء على مصر الى ضياع جميع المستعمرات الانجليزية في أمريكا والهند ، وأنه متى أصبح الفرنسيون أصحاب الكلمة العليا في مرافيء ايطاليا ، وجزيرة أصحاب الكلمة العليا في مرافيء ايطاليا ، وجزيرة كرفو ، وجزيرة ملطة ، والاسكندرية ، صار البحر الابيض المتوسط لامحالة بحيرة فرنسة » .

<sup>(</sup>١) بعض هذه العلومات منقول من دائرة المعارف البريطانية

ومهما كان الامر فان بونابرت هو أول من لفت انجلترا الى أهمية مركز مصر الجغرافي في مفترق الطرق العالمية، وبالتالى الى أهميتها السياسية ، والتجارية ، والحربية .

وهذه الحملة أساس التنافس الشديد الذي قامت عليه السياسة الانجليزية الفرنسية في مصر في القرن الماضي .

جاء بونابرت الى مصر في أول يوليه سنة ١٧٩٨ واستولى على القاهرة على أثر انتصاره على جيوش المماليك في واقعة الاهرام الشهيرة (٢١ يوليه) ، ولكن انجلترا تعقبت بونابرت ، فلم تمض الا أيام قلائل حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوننمة الفرنسية في أبى قير فكانت ضربة قاضية لمطامع بونابرت السياسية في الشرق والبحر الابيض ، قال نابليون في مذكراته : (لقد كان لخذلاننا في واقعة أبى قير تأثير كبير في شؤون مصر بل في شؤون العالم كله ، فانه لو قدرت النجاة الدوننمة الفرنسية ولم يدركها ما أصابها ما لقيت الحلة على الشام عقبة في طريقها بل لتوافرت الوسائل لنقل مدافع الحصار الى ما وراء الصحراء ، ولا وقفت الجيوش الفرنسية عند أسوار عكاء ، أما وقد دمرت تلك وقفت الجيوش الفرنسية عند أسوار عكاء ، أما وقد دمرت تلك الدوننمة ومحى رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومة العثمانية) على محاربة فرنسا ، فخسر جيشنا بذلك سندا قويا ، وحالت الحال

في مصر الى نقيضها، وانقبض الرجاء في التوسل بنتائج الحملة الى تأييد شوكة فرنسا وسلطانها في الغرب.

انقطعت المواصلات بين الجيش الفرنسى المحتل وبين فرنسا وقد تمكن القائد كلير في أثناء ذلك من دحر جيش الاتراك في عين شمس ومطاردة فلوله في الشام فثارت القاهرة وخرب الفرنسيون كثيرا من أحيائها وأمعنوا في أهلها القتل ، وما كاد كلير يتحالف مع مراد بك ويوطد السلم حتى قتله غيلة سليان الحلي فاضطرب أمر الفرنسيين بعده ، ولجأوا الى الرحيل (اكتوبر سنة ١٨٠١) .

نَائُج الحمر الحديثة اذ قضى الفرنسيون على زهرة الفرسان الماليك ، فكن فلك عمد على في ابعد من القضاء عليهم ، خصوصا وان السلطان نفسه كان يريد التخلص من نفوذهم فأصدر في هذه الآونة قرارا بمنع استجلاب المماليك الى مصر حتى لا يتمكن زعماؤهم من تجديد قواتهم التى أنهكتها المعارك .

ولا ريب أن وفود طائفة من العلماء الى مصر للتنقيب عن آثارها والوقوف على أسرار طبيعتها المجهولة قد أيقظ في المصريين روحا جديدة ، فقد كان حملة العلم فيهم هم حملة الشرع وكانوا يتوهمون أنهم محيطون بالعلوم كافة فلما رأوا «الفلكيين» وأهل

المعرفة والعلوم الرياضية كالهندسة والهيأة والنقوشات والرسومات، والمصورين ، والكتبة ، والحساب ، والمنشئين» ورأوا المكتبة الجديدة التي أنشأها الفرنسيون، وما حوته من المصنفات، وترحيبهم بكل من يريد المراجعة من المصريين «وخصوصا اذا رأوا فيهم قابلية أو معرفة أو تطلعا للنظر في المعارف» ورأوا التجارب العلمية الجديدة وغير ذلك من «أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا (۱) » ورأوا المطبعة التي ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا (۱) » ورأوا المطبعة التي المصانع والمنشآت الحديثة عراهم شيء من الدهشة وحب المسانع والمنشآت الحديثة عراهم شيء من الدهشة وحب الاستطلاع .

وأنشأ بونابرت دواوين أو مجالس مؤلفة من كبار العلماء ، والتجار ، وممشلى الطوائف ، ومشايخ الحرف ، للنظر في الشؤون العامة ، وبذلك كان بونابرت أول من أدخل المبدأ النيابي في مصر ، ولا يفوتنا أن العلماء والمشايخ قد اشتد ساعدهم من ذلك الوقت وكان لهم فيا بعد أثر كبير في اختيار محمد على لولاية مصر وارغام الدولة على تعيينه (سنة ١٨٠٥) .

وقد عمل الفرنسيون على تحسين العاصمة فأنشأوا طرقا واسعة منتظمة في المدينة وغرسوا الاشجار على حافتها ، وأرغموا السكان على الاضاءة ليلا ، وردموا بركة الازبكية ، وحرموا

<sup>(</sup>١) عن الجبرتي .

الدفن في جباتها فأصدروا منشورا يقضى بدفن الموتى في أماكن بعيدة عن المدينة اتباعا لاصول الصحة، وأصلحوا مقياس الروضة. هـذا بعض أعمالهم ، ويمكن القول بصفة عامة أن الشعب لم يمل اليهم لانهم أرهقوه بضرائبهم ولم يصانعوه ، وكانوا قد دخلوا هذا القطر لينقذوه من مظالم المماليك وينشروا فيه لواء العدل. قال بونابرت في منشوره الاول الى أهل مصر من طرف الفرنساوية المبنى على أساس الحرية والتسوية »: "اننى ماقدمت اليكم الالاخلص حقكم من يد الظالمين، ومن الآن فصاعدا "لايأس أحد من أهالى مصر من الدخول في المناصب السامية ومن اكتساب المراتب العالية ، فالعلماء والفضلاء والعقلاء سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الامة كلها وسابقا كان في الاراضى المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك المناطل والطمع من المماليك».

ولما اجتمع الديوان العام (مجلس التمثيل) الاول على أثر دخول الفرنسين القاهرة قال من عثلهم في هذا الديوان مخاطبا المصريين ما ملخصه: «ان قطر مصر هو المركز الوحيد وأنه أخصب البلاد وكان يجلب اليه المتاجر من البلاد البعيدة وأن العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التي يعرفها الناس في الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر الاول ، ولكون قطر مصر بهذه الصفات طمعت الامم في تملكه فلكه أهل بابل ، وملكه اليونانيون، والعرب ، والترك الآن الا أن دولة الترك شددت في خرابه والعرب ، والترك الآن الا أن دولة الترك شددت في خرابه

لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم يبقوا بأيدى الناس الا القدر اليسير ، وصار الناس لاجل ذلك نحتفين تحت حجاب الفقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثمان طائفة الفرنسيين بعد ماتمهد أمرهم وبعد صيتهم بقيامهم بأمور الحروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر مما هي فيه ، واراحة أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوة» .

كلذلك كانمن شأنه ايقاظ الشعورالقومى عندالمصريين خصوصا وأن زمن احتلال الفرنسيين (١٧٩٨—١٨٠١) كان زمن معارف من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أخرى ، فحدثت من جراء ذلك هزة عنيفة في البلاد تمخضت عنها الفكرة الاستقلالية التي ظهرت ملامحها في عصر محمد على ، و تجلت في عصر اساعيل (١)

<sup>(</sup>۱) نشرت الجمعية الجغرافية حديثاً وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارة الخارجية البريطانية تحت عنوان « مصر المستقلة » مشروع سنة ۱۹۰۱ ، ويقول مسيو جورج دوان فى المقدمة أن هذه الوثائق تدل على أن « فكرة الاستفلال المصرى التى نشأت فى كنف حملة بو تابرت قداً شرق نورها فى نفوس المصريين فى مستهل الفرن التاسع عشر فان أحدهم وهو المعلم يعقوب القبطى قد تصدى المترجة عما فى ضميرهم لولم يصبه ميتة عاجلة وتفصيل ذلك أن يعقوب فى بداية الاحتلال التحق بخدمة الفرنسيين الذين « دخلوا مصر أصدقاء محملون راية جديده ، « راية الحرية » ، ولما وقعت الفاهرة فى أيدى الاتراك أصدقاء محملون راية جديده ، « راية الحرية » ، ولما وقعت الفاهرة فى أيدى الاتراك (۲۷ يونيه ۱۹۰۱) غادر يعقوب المدينة مع الجيش الفرنسي الراحل الى فرنسا وقد نزل بحمية القائد بليار فى سفينة المجليزية ولكنه مرض فى الطريق فعاجلته المنية (۱۹ أغسطس) بعد أن كاشف ربان السفينة الانجليزية بمشاريعه التى تنطوى عليها الوثائق الجديدة ،

والحملة الفرنسية هى التى فتحت المسألة المصرية بالنسبة لفرنسا وانجلترا ، وفتحت المسألة الشرقية بالنسبة للدول الكبرى التى كانت لها مصالح ومطامع في أمبراطورية بنى عثمان .

بارج بمقوب مصرعلى رأس وفد مصرى مؤلف من أعيان القبط وكانت فكر ته الاساسية عاطبة انجلترا أولا في الامرلان هذه الدولة لها مصلحة أكثر من أى دولة أخرى في بجاح مشروع استقلال مصر فلك أن انجلترا على ناصية البحار ، وفي وسمها أن تغمر فرنسا من أخذ مصر و لكنها إذا حاولت هي نفسها أن تغزو مصر فستعترضها في سبياها أول دولة عسكرية في الفارة الاوروبية (فرنسا)، ولاريب أن استقلال مصر هو الوسيلة الوحيدة التي تفف تيار الدولتين المتنافستين و تكفل لا نجلترا في الوقت نفسه ، بفضل تجارتها البحرية ، الاستقادة من حاصلات أقاليم أفريقية الواسعة التي تعد مصر منفذها الطبيعي .

وقد اجتهد الوفد فى تجنب كل مامن شأنه اثارة الشك عندا تجلترا حتى يتم نجاح المشروع فعول على اخفاء الغرض من سياحته عن فرنسا وابقاء فكرة المفاوضات فى طى المكتمان، ولكن وفاة رئيسه العاجلة فى الطريق قضت فجأة على مشروع « مفاوضة دول أوروبا في استقلال مصر » ذلك المشروع الذى كان يرى أصحابه أن مصيره حتما الى الفشل ما لم تؤيده انجلترا وتعضده .

# النابلقاني

#### الفصللاول

## نشأته ونهوضـــــه

نشأ محمد على في كنف الحملة الفرنسية وقد فطن الى أغراضها فعول على تحقيقها وتكوين دولة كبرى مستقلة في آسيا وأفريقية تكون مصر قاعدتها.

ولد محمد على سنة ١٧٦٩ بمدينة قولة وقد تركه أبوه ابراهيم أغا وهو في الرابعة من عمره ، ولما بلغ أشده التحق بالجهادية زمنا ثم اشتغل بالتجارة ، وقد قرر الباب العالى وقتئذ ارسال حملة تركية لطرد الفرنسيين من مصر بمساعدة انجلترا فانتظم محمد على في القوة التي اشتركت في واقعة «أبى قير» البرية ولما خرج الفرنسيون من مصر نصب محمدعلى قائدا على أربعة آلاف جندى ألبانى فأرسله خسرو باشا الوالى العثانى الجديد الى الصعيد

لمحاربة الماليك . ولكن محمد على وصل متأخرا ففكر خسرو في الغدر به فتحالف محمد على مع عثمان البرديسي زعيم المماليك وتمكن من عزل الوالى (سنة ١٨٠٣) .

وفي أثناء ذلك كان محمد الالني زعيم المماليك الثانى قد سافر الى انجلترا فأكرم الانجليز وفادته وقدموا له الهدايا الثمينة . وقد كان غرضهم الاستيلاء على سواحل مصر الشمالية في مقابل تعضيدهم للمماليك وتوطيد شوكتهم في مصر . وقد عاد محمد الالني وتحصن بالصعيد فعمل محمد على ، على الايقاع بينه وبين البرديسي .

ولكن الالبانيين ازدادت جرأتهم . وكان محمد على يعضدهم سرا فأخذوا يطالبون البرديسي بمتأخر مرتباتهم فلم يكن منه الا أنفرض الضرائب الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه وألجأوه الى الهرب (١٨٠٤) .

خلا الجو لمحمد على في القاهرة فأملى عليه دهاؤه وحسن سياسته أن يتظاهر بعدم الجرى وراء مصلحة خاصة فنصح للعلماء والمشايخ بتنصيب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا عليهم وفعلا تم ذلك ولكن الوالى الجديد لما زأى جند محمد على الالبانيين خاف على نفوذه فاستقدم جندا من المغاربة (الدلاة) أساءوا معاملة الاهالى وأوسعوهم نهبا وقتلا فازداد المصريون كراهية للوالى .

وكان الباب العالى في هذه الفترة قد عين محمد على واليا على

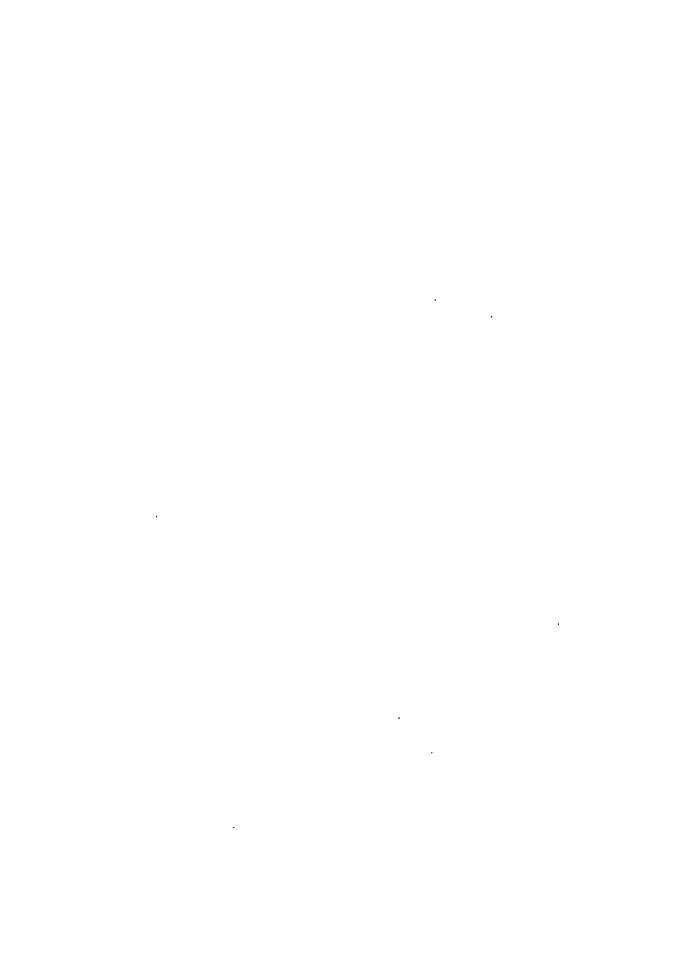



ابراهيم باشا

جدة ولكن محمدا استغل الظروف وحرّض الجند على مطالبة الوالى بالعلوفة وتحالف مع المشايخ والعلماء وكانوا قدستموا هذه الفوضى فحاصروا خورشيد في القلعة وألحوا على الباب العالى بتولية محمد على فصدر الفرمان بولايته (٩ يوليه سنة ١٨٠٥).

ولا ريب أن هذه التولية التى حدثت على يد المصريين كانت الحجر الاول في أساس الدستور المصرى الجديد فقد كان المماليك دعاة الفوضى وكان ولاة الاتراك جهلة أغبياء يظلمون العباد .

هنا ينتهى القسم الاول من سياسة محمد على التى كانت ترمى الى بلوغ السلطة وقد أخذ بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى يتمكن من تحقيق أغراضه البعيدة .

وقد ساعد الحظ محمد على بوفاة البرديسى (نوفير سنة ١٨٠٦) والالني (يناير سنة ١٨٠٧) فأصبح شاهين بك زعيم الماليك ولكنه كان ضعيف النفوذ والعصبية بعد تفرق كلمتهم وتشردهم في أقاصى البلاد .

ولكن انجلترا عز عليها أن يقوى محمد على فيقضى على سياستها في مصر فقدكانت الحطة التي جرت عليها في بادىء الامر مساعدة تركيا في طرد الفرنسيين من مصر (١٨٠١) والتوصل بواسطتها الى جعل مصر منطقة نفوذ لما فظلت محتلة الاسكندرية والسواحل

المصرية حتى حدث صلح أميان (١٨٠٧) بين فرنسا وانجلترا واسبانيا وهولاندا فاحتفظت فرنسا بمعظم فتوحاتها وردت انجلترا معظم المناطق التى استولت عليها وفي جملتها السواحل المصرية . ولم يكن في الواقع هذا الصلح الا هدنة موقتة بين الدولتين .

وقد أرسلت فرنسا عقب صلح «اميان» ماتى دلسبس ممثلا لها في مصر، فكتب الى حكومته يقول «انه يعتقد أن البمباشى محمدعلى هوأقدر الزعماء الحاليين في مصر على التغلب على الفوضى الضاربة أطنابها في البلاد» ويؤكدون الكثيرون من الثقات أن هذا الرأى الذى بلغ الى الكولونيل «سبستيانى» سفير فرنسا في الاستانة كان من العوامل التى ساعدت على توطئة الامر لولاية محمد على في مصر .

كانت ترى انجلترا اذن أن انتصار محمد على انتصار للنفوذ الفرنسى فعملت على احباطه جهدها وتحالفت مع المماليك بعد صلح اميان، ولكن هذا التحالف لجيأت بالنتيجة المأمولة فلجأت الى القوة وأرسلت في سنة ١٨٠٧ حملة الى مصر لمساعدة المماليك الذين اضمحل أمرهم ، ونزلت جنودهم الاسكندرية ولكن محمد على تمكن بحزمه ، وحسن تدبيره ، ونصائح مسيو دروفتى قنصل فرنسا في مصر من هزيمة الجيش الانكليزى في رشيد والتمثيل بأسراه في شوارع القاهرة ، وظلت الجنود الانجليزية محتلة بأسراه في شوارع القاهرة ، وظلت الجنود الانجليزية محتلة الاسكندرية ستة أشهر ، ثم جلت عنها في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧

تلك هى الصعوبة الأولى التى كانت تكتنف الوالى وقد تغلب عليها واستمد قوة جديدة أعانته في التغلب على غيرها من المصاعب . فقد بقى أمامه بعد أن ارتكزت سلطته بهذا النصر أن يحل المشكلة المالية التى كانت تزعزع هيبة الولاة بين الجند والرعية . وأن يجهز على المماليك حتى لاتقوم لهم قائمة .

وقد أعان محمد على على تذليل المضاعب الباقية تضامنه مع نواب الامة الذين أولوه ثقتهم وكان مؤيد الجانب منهم «مذ رأوه رأى العين يطوف بأرجاء القاهرة، ويجوس خلال الديار لتوطيد دعام الامن فيها ملقيا القبض على المعتدين والناهبين من عساكره تارة وطورا معاقبا لهم بيده العقاب الصارم» .

وكان جم الاحترام والتوقير للشيوخ الى حد عدم المسارعة عكاشفة اياهم بما يراه من صعوبة الحالة وحرج الموقف . فكان يضعهم بذلك في مركز يرون من الواجب عليهم فيه المبادرة بتدبير الوسائل لدرء تلك الحاجة وكانت مصلحتهم وقتلذ ممائلة لمصلحته ومندمجة فيها لانه لما كانت قوته مستمدة من مؤازرتهم له فلا عجب اذا تطوعوا لجباية ما يضطر كرها الى فرضه على الاهلين من الفرض التى لوباشر جبايتها بنفسه قبل أن يحصل على موافقتهم واستحسانهم لكانت سببا في تسوئة سمعته وبث كراهته في نفس الجمهور» .

ا (كاوت بك)

مَكن محمد على في طور نهوضه الاول بمساعدة المصريين والفرنسيين من التغلب على المصاعب الخارجية التي كانت تحيط يتوليته بسبب معارضة انجلترا والباب العالى، ثم تغلب على المصاعب الداخلية والمالية وأخذ يتحين الفرص للتخلص من المماليك حتى يخلو له الميدان .

وقد أتفق في أثناء ذلك أن الوهابيين في بلاد العرب كانوا ثائرين على الباب العالى ، وقد كان مبدأ ظهورهم في بلاد اليمن في منتصف القرن الثامن عشر ، وهم ينسبون الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكان مذهبهم أشبه بمذهب «الطهريين» يطلبون نطهير الدين من المفاسد والبدع، والعودة الى التقشف والزهد، واتباع السنة والكتاب .

وقد استفحل أمرالوهابيين في بداية القرن التاسع عشر فاحتلوا مكة وَالمدينة (١٨٠٨) وبلاد الشام (١٨٠٨) وصاروا خطرا على الدولة. فلجأت الى محمدعلى فأجاب طائعا وأخذ يجمع القوات اللازمة ولكنه علم أن المماليك لن يهادنوه فانتهز فرصة سفر ابنه طوسون على رأس حملة الى بلاد العرب وقرر اقامة احتفال لتوديعه دعا اليه الاعيان وفي جملتهم المماليك.

وفي يوم الجمعة أول مارس (سنة ١٨١١) احتشد الناس في القلعة فرحب بهم محمد على ، ولما حانت الساعة تحرك الموكب ، وكان المماليك في آخره نحو أربعمائة، تحوطهم الفرسان والمشاة،

فلما بلغ مضيقا لا يمكن التحرك فيه أغلقت الابواب وانحصر المماليك بين نيران بنادق الالبانيين وسيوفهم فبادوا وفتك الوالى بمن بقى منهم في أطراف البلاد . وبذلك قضى على عنصر الفتن والدسائس فيها .

وجه محمد على اهتهامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابيين . وقد تمكن بعد حروب طويلة امتازفيها ابنه ابراهيم باشا منتمزيق شملهم ، وأسر قائدهم عبد الله سعود ، وارساله الى الاستانة حيث قتل (١٨١٨) .

ولا ريب أن هذه الحروب كلفت محمد على ثمنا غاليا ، ولكن حسبها أنها أعادت الامن الى ربوع الاسلام ، وثبتت مركز والى مصر في نظر الدولة وقد أنقذها من خطر الوهابيين ، وأعاد اليها نفوذها في بلاد العرب فلم يبق أمام الوالى بعد أن قضى على المماليك وكشف له الحرب عن قوته الحقيقية ، الا التفرغ لتنفيذ الخطة التى رسمها لنفسه في الداخل والخارج .

#### الفضيُّ لُلبِّ النَّانِي

#### الاصلاحات الداخلية

كان محمد على يريد النهوض بالبلاد حتى يتمكن من بسط حدودها وتكوين دولة مستقلة وأسرة حاكمة من ذريته . وقد كان الرجل طموحا ، جريبًا ، عالى الذكاء ، بعيد الهمة ، حلال مشكلات ، لاتهادنه المصاعب ولا يهادنها ، وكان أميا ، وكثيرا ما يقول «ماقرأت قط من الكتب الا وجوه الرجال وقلما كنت أخطى و في قراءتها» .

وقد لمح محمدعلى من خلال أعمال الفرنسيين في مصر الحضارة الاوربية وأثرها في تكوين الممالك والنظم الحديثة ، فشرع في الجرى على سياسة اصلاح واسعة النطاق في مصر والاستعانة بالفرنسيين في تنفيذها .

وقد عنى بادى، ذى بدء بايجاد حكومة على رأس البلاد . والواقع أن مصر لم تنعم بحكومة منتظمة ثابتة الا زمن استقلالها الفعلى (أى ستة آلاف سنة تقريبا قبل الميلاد) ثم توالت علها الغارات والمحن بعد ذلك (مدة ألنى سنة) فانتقل الحكم فيها الى الفرس، واليونان، والرومان ، والعرب، والاتراك ، والمماليك.

وقد تقلب عليها في حكم كل دولة أسر مختلفة وأفراد متباينون أغراضا واجناسا فاستبدوا بالامر فيها ولم يعنوا الا بابتزاز الاموال . فتناقص السكان ، ونضبت ثروتها ، ووقفت حركة التجارة فيها ، وانتشر الجهل .

وقد جرى محمد على في حكمه على سنة المستبد العادل «وهو» كا يقول كلوت بك ، أول عثانى استطاع ادراك الافكار النافعة فيا يتعلق بالحكومة والادارة . نعم ان سلطته كانت مطلقة ولكنه أحكم التدبير بتحاشيه عن الحكم الاستبدادى الذى كان لمثله أن يجرى على خطته اذ شكل لنفسه مجلسا خاصا اعتاد المداولة مع أعضائه في جميع الاعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها. وألف لكل فرع من فروع الادارة مجلسا من الاخصائيين . فكان هناك مجلس للحرب . ومجلس للبحرية . ومجلس للزراعة . وآخر للتعليم وغيره للصحة النح . وكان هناك مجلس عام فوق هذه المجالس جميعا يدعى بمجلس الحكومة . ومن اختصاصه النظر في جميع أقسام الحكومة ، وكان اذا عنت الحاجة الى وضع قرارات في جميع أقسام الحكومة ، وكان اذا عنت الحاجة الى وضع قرارات عهمة في الزراعة أو الاشغال العامة الخطيرة يعقد مجلسا لذلك يجتمع فيه حكام الاقاليم ومديروها» .

فروع الحكومة — وقد قسم الحكومة الى ادارات مختلفة وأنشأ بالتتابع دواوين أو «نظارات» الداخلية ، فالحربية ،

فالبحرية ، فالمعارف العمومية ، فالمالية ، فالخارجية ، فالتجارة . وقسم مصر الى سبع مديريات على رأس كل منها مدير . وقسم كل مديرية الى مراكز وأخطاط وكان المديرون جميعا من الاتراك، والما مير من المصريين الوطنيين . وكان يوجد في كل قرية عدا مشايخ البلد رئيس للزراعة يدعى الخولى وصراف لجباية الاموال المستحقة .

وقد اهتم محمد على بتنظيم الشرطة فأوجد في العاصمة ضابطا (حكمدارا) تحت أمرته ضباط منتشرون في أنحاء المدينة ، وتمكن بيقظته من صون الامن والنظام في جميع أنحاء البلاد .

المالية — ولكن لما كانت اصلاحات محمد على وحروبه تحتاج الى أموال وفيرة عمل على تدبيرها .

كانت موارد الوالى المالية ثلاثة : نظام الملكية في مصر ، واجتكار الحاصلات الزراعية ، والضرائب والرسوم ،

(١) الملكية: كانت الارض المصرية منذ عهد الفراعنة ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حق الملكية الفردية مستمدا من ولى الامر ، وكانت الارض تنتقل بالوراثة في مقابل ضريبة معينة ولكن السلطان سليا حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى ولى الامر «وصار صاحب الارض لايملك رقبتها بل حق الانتفاع

بها. فاذا مات آلت أملاكه الى الحكومة، وقد أخذ السلاطين من خلفاء السلطان سليم الأول يعهدون بادارة البلاد المصرية الى دفتردار عنده سجل مجميع أراضها وكان قصدهم بذلك تأييد الحقوق التى انتحلها ذلك السلطان لنفسه عليها . غير أن هذه الحقوق لم تلبث أن تلاشت بشوكة المماليك وامتداد نفوذهم .

وفي عهد المماليك اختل نظام الارضين فاستأثر المماليك بالشطر الاوفى من الاراضى، وكان شطر من الاراضى موقوفا على المساجد ومعاهد للبر يديرها جماعة من المشايخ والعلماء، أما فيا يتعلق بالشطر الباقى فقد كانت الحكومة لعجزها عن جباية الضرائب بسبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة تضطر الى ترك الاراضى الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم يتعهد كل منهم بتحصيل الاموال المقررة، وكان المالك يحصل من الحكومة في مقابل نفقاته ومشقته على أراضى «أوسية» غير التى التزمها معافاة من كل ضريبة ، وكانت أطيان الالتزام تعرف بأطيان الفلاحين كانوا يستثمرونها ويدفعون الايجار المستحق عليها للن الفلاحين كانوا يستثمرونها ويدفعون الايجار المستحق عليها .

وقد أحدث محمد على تغييرا عظيا فى هذا النظام فنزع ملكية الاراضى من المماليك ، واستولى على معظم أراضى الوقف التي

كانت تحت رعاية العلماء ووضعها تحت رقابته ، وحل محل الملتزمين واتصل رأسا بالفلاحين فتمكن بهذه الطريقة من امتلاك جميع الاراضى المصرية واستغلالها لحساب الدولة .

والواقع أن محمد على لم يفكر في ادخال النظام الاشتراكى الذى يجعل الملكية المطلقة للحكومة على أن تتولى هى توزيع الثروة بين الافرادبلكان غرضه الاكبر ليسهوالقضاء على الملكية الفردية التىكانت فى الواقع منحصرة في أيدى المماليك والملتزمين بل جعل الحكومة قيمة عليها تحسن التصرف فيها لمصلحة المجموع، بل جعل الحكومة قيمة عليها تحسن التصرف فيها لمصلحة المجموع، خصوصا وان الفلاحين كانوا عاجزين عن مجاراة الوالى في اصلاحاته وكان لابد عاجلا من اصلاح الاراضي وتنمية موارد الدولة بايجاد نظام واحد للزراعة والتجارة فيها .

(۲) امنظر الحاصدة : وليس أدل على ذلك من أن الوالى بعد أن مسح الاراضى وزع الاطيان على كثيرين من الفلاحين على أن يبقوا ملاكا لها بشرط أن يقوموا بسداد ضرائبها. وقد قدم لهم الحبوب وآلات الحرث والماشية ، وكان يأخذ منهم نصيبا من المحصول بصفة ضريبة ، ويشترى الباقى ويضعه في نحازن الحكومة لصنعه في مصانعها ، أو بيعه للتجار الاوروبيين ، على أنه لم يحتكر من الحاصلات الا القطن والارز والصمغ وما شاكلها

وترك معظم الحبوب للفلاحين يتصرفون فيه ولا ريب أن احتكار الاراضى واحتكار التجارة كانا لايتفقان مع تقدم البلاد المطرد . لذلك ألغاهما سعيد فما بعد .

(٣) الصرائب: كانت أهم الضرائب التي فوضها محمد على الضريبة العقارية ، وكانت تختلف قيمتها بحسب نوع الارض وخصوبتها ، وكانت الحكومة تحصل نصف ايرادها من هذه الضريبة التي هي ثمرة نظام الملكية الجديد .

وكانت تحصل سدس ايرادها تقريبا من الضريبة الشخصية « ﴿ ﴿ مِنْ الدخل الشخصي» والباقى من رسوم الجمارك التي كانت تعطى بالالتزام (١) والضرائب المختلفة على الماشية وقوارب النيل والنخيل والحاصلات عند دخولها في مدن معينة .

ميزانيية الدولة -فهم محمد على أن عصب الدولة في ميزانيتها فأنشأ الجيوش والاساطيل والمعامل والمدارس وأنفذ المشاريع الكبرى التى أحيت البلاد دون أن يستدين فجاء هذا دليلا على بعد نظره وحسن سياسته وتدبيره .

وقد بلغ دخل الحكومة في سنة ١٨٢١ نحو مليون وماثتى ألف جنيه والمنصرف ما يقرب من هذا المبلغ.

<sup>(</sup>١) كانماتزم الجارك بوغوص بك نوبار الذىصار فيما بعد ناظرالخارجية والتجارة

وفي سنة ۱۸۳۳ بلغ ايرادها ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ جنيه والمنصرف مده ۱۸۳۳ جنيه أنفق منها نحو النصف على الجيش والبحرية والمبانى الحربية .

وفي سنة ١٨٣٨ بلغ الايراد ٥٠٠٠ر٥٠٠ جنيه والمنصرف

نَسُكِهِل الجِيشِ المصرى - كان الجيشِ المصرى أثر كبير في تكوين مصر الحديثة وقد كان الفكرة الرئيسية التي تفرعت عنها اصلاحات محمد على .

ذلك أن محمد على لم يسر سيرة وال عثمانى لايعنيه الا ابتزاز المال والاعتماد على حرس أجنبى من الالبانيين والاكراد للاحتفاظ بسلطة وهمية ، ولكنه سار من بادىء الامر سيرة حاكم وطنى يعمل بكل وسيلة لصالح الولاية التى نصب عليها . وكان لابد له من جيش أهلى منظم يعينه على تحقيق أغراضه .

وقد كان لتأليف هذا الجيش نتائج كثيرة في الداخل أهمها تمويد المصريين حب النظام والطاعة بعد أن كانوا منغمسين في الفتن والاضطرابات منذ قرون . وكان لفتوحات المصريين في الخارج وانتصارهم على الاتراك أصحاب السيادة صدى في النفس المصرية مجرك فيها عاطفة الوطنية والاعتزاز بالنفس .

وقد فطن محمد على الى الصلات المتينة التى توجد بين جيش منظم وأدوات التقدم الحديث من نظم وعلوم مختلفة فكانت الحاجة الى المال الوفير للانفاق على جيش ضخم وحروب مستمرة تدعوالى تنمية جميع موارد الدولة ، وكانت الحاجة الى المهندسين والاطباء والملابس وآلات الحرب تدعو الى توسيع نطاق التعليم وايجاد حركة اصلاحية عامة قوية في البلاد تنتظم جميع الشؤون التى لها علاقة قريبة أو بعيدة بالحرب . وقد وقف دولاب هذه الحركة قليلا عقب معاهدة سنة ١٨٤١ حين اضطرت الدول محمد على الى المنقاص جيشه والانزواء في داخل حدوده .

والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال الجيش فكفل في الوقت نفسه استقلال البلاد الاقتصادى. وقد عهد بتشكيل الجيش الى الكولونيل سيف «سليان باشا» وقدم له في البداية ٥٠٠ من عاليكه و٥٠٠ أخرى قدمها أعيان القطر أرسلهم الى أسوان ليتقنوا فنون الجرب بعيدين عن جميع المؤثرات . وقدكانت مهمة الكولونيل شاقة للغاية لان تلاميذه لم يألفوا الا الجلبة وركوب الخيل وقد تآمروا مرارا على قتله ولكنه تمكن في النهاية من تعليمهم وجعلهم ضباطا في مدة ثلاث سنوات .

شرع الوالى بعد ذلك في حشد الجند وتدريبهم ولكنه لم يمل المخذهم من الاتراك أو الارناؤود لانهم كانوا عنصر فتنة يكرهون النظام وقد عمل على التخلص منهم في الحروب السودانية (١٨١٩) وعن له أن يجند ثلاثين ألف سودانى من أهالى كردفان وسنار . تألفت منهم الفرق الاولى (سنة ١٨٢٣) وكان الشبان المماليك الذين تعلموا بأسون ضباطا عليهم وقد اشتركت بعض هذه الفرق — وكانت مكونة من ١٨٠٠٠٠ مقاتل تحت أمرة ابراهيم باشا—في اخضاع شبه جزيرة مورة (١٨٢٤—١٨٧٥).

ولكن هذا الجيش السودانى الذى كان عدده ٢٥٥٠٠٠ لم يكن في مقدوره محقيق أغراض محمد على الواسعة فعو للوالى على تجنيد المصريين فتذمر الاهالى وحدثت فتن في الاقاليم أمكن اخمادها. وقد استدعى ضباطا فرنسيين لتدريب الجند وتكوينهم على النظام المتبع في الجيش الفرنسى وفتح المدارس العسكرية وأنشأ المعامل المختلفة وقد بلغ هذا النظام حوالى سنة ١٨٣٧

وقداستمرت زيادة الجيش فبلغ سنة ١٨٢٦ ابان الحرب اليونانية ١٨٢٨ و٠٠٠ و٢٧٦٠ حوال سنة ١٨٣٨ و٠٠٠ و٢٧٦٠ حوال سنة ١٨٣٨ منها ١٠٠٠ و١٣٠٠ جيوش نظامية و٠٠٠ و١٤ غير نظامية و٠٠٠ و٧٠٠ عمال مصانع مدربون و٠٠٠ و٠٠ الدوننمة البحرية .

وقد أبلى المصريون في الحرب بلاء حسنا . روى كلوت بك وأنه حدث في معركة قونية أن ترك جميع الجرحى الذين كانوا يستطيعون حمل السلاح أسرتهم في المستشفى قاصدين الى ميدان القتال لمساهمة اخوانهم مجد الانتصار أو شرف الموت وأنفتح الشام وانتصارات حمص ، وبيلان ، وقونية أثبتت للاتراك سمو المصريين الذاتى عليهم باعتبار كونهم أفرادا كما أثبتت شوكتهم باعتبار أنهم جموع مسوسة بقواعد علم خطط القتال وتدابيره .

ولكن يظهر أن المصريين لم يكونوا أهلا للقيادة بعد فأسندت. المناصب العليا في الجيش الى المماليك الاتراك.

البحرية المصرية — كان لمصر دوننمة حربية صنعت سفتها في مرسيليا وليفورنيه ، وتريستا ، وقد دمر معظمها في معركة نافرين البحرية (١٨٢٩) فرأى الوالى أن ينشىء بحرية جديدة قوية تضاهى جيشه ، وناط بمسيو ديسيريزى من كبار مهندسى نغر طولون انشاء ترسانة بالاسكندرية لبناية السفن واصلاحها، وقد بدىء العمل في يونيه سنة ١٨٣٩ بواسطة فرق من العمال نحت اشراف معلمين أوروبيين وأمكن انزال سفينة ذات مائة مدفع الى البحر في ٣ يناير سنة ١٨٣١

وقد تكو تت على أثر ذلك البحرية المصرية وصارلمصر أسطول يعتد به رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها وتعقب المدوننمة العثانية في مضيق الدردنيل وكاد يجتازه لولا تدخل الدول الاوروبية

وكان الاسطول مؤلفامن احدى عشرة سفينة كبيرة منها المحمودية والمنصورة ، والمحلة الكبرى ، والاسكندرية ، وسبع فرقاطات وسفن أخرى صغيرة أنشأت في ترسانة الاسكندرية التي كانت تنجز فيها جميع الاعمال بيد المصريين وقد برعوا في الصناعات فاستغنى بهم ديسيريزى عن العمال الاوروبيين وكان يعينه في مهمته شيخ مصرى خبير بانشاء السفن وعمارتها يدعى الحاج عمر.

وكان لبيسون بك الفضل الاكبر في تشكيل البحرية المصرية وتدريب عشرة آلاف مصرى على القيام بخدمتها ، وقد أنشئت مدرسة البحرية في سنة ١٨٣١ انتظم فيها الشبان المماليك وتخرجوا منها ضباطا للاسطول ، وقد تفوقت مصر في فترة قصيرة على تركيا بجيشها وبحريتها وأصبح لها نفوذ في البحر الابيض .

الزراعة و الا شمال العامة -- مصر بلاد زراعية بطبيعتها وأساس نروتها الزراعة ، وقد عنى بها الوالى عناية خاصة منذ توليه الحكم فملك الارض ومسحها ووزعها ، وفرض الضرائب ،

ابرهم باشا في نصيب

وأمن السبل والزرع ، وأتى من الهند بالقطن الجيد الذى أشار بغرسه جوميل (١٨٢١) ووسع نطاق زراعته فصار من ذلك العهد عماد الثروة في البلاد وأدخل زراعة التيل والقنب لصنع حبال الاسطول ، والنيلة الصباغة ، وأحضر من آسيا الصغرى عمالا لزراعة الغابات والاحراج المحصول على الاخشاب اللازمة لبناية السفن وعضد تربية دودة القزفغرس في الوجه البحرى وحده نحو ثلاثة ملايين شجرة توت وأصبح الحرير من أهم الحاصلات الزراعية ، وصارت الزراعة تمد الصناعة بالمواد الاولية التي تحتاج الها .

ولكن مصدر الخصب الاول هو النيل ، والحكومة في مصر بوجه خاص هى الكل في الكل لان حياة البلاد في زراعتها ، وزراعتها متوقفة، لاعلى الامطار الهاطلة كما في بعض البلدان، بل على حسن تدبير ماء النيل وتوزيعه بواسطة ادارة عامة تتولى الرى وما اليه من المنشآت كالترع والقناطر والجسور التي يلحق بها البوار ان لم تتعهدها حكومة ساهرة .

وقد قضت فوضى المماليك على معظم المبانى العامة التى تركها الفراعنة والرومان والعرب في صدر الاسلام ، ولكن حكومة محمد على أصلحت ما أمكن اصلاحه وشقت الترع ، التى هى

بمثابة الشرايين في الجسم ، حصوصا في الوجه البحرى فأحيت. موات الارض وأعانت على المواصلات (١)

ومن أجل أعمال محمد على ترعة «المحمودية» التى أنشأها المهندسان الفرنسيان كوستا وماسيه بين فرع رشيد والاسكندرية فوصلت بين النيل وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة في فلك الاقليم ونشطت حركة المراكب التجارية في داخلية البلاد وكانت قبل تتعرض لاخطار الملاحة في بوغازى دمياط ورشيد وفي البحر الملح بين الاسكندرية ورشيد. ولا شك أن تهذه الترعة كان لها خصوصا في ذلك الوقت الذي لم تنشأ فيه السكك الحديدية أثر كبير في غو مدينة الاسكندرية وعمارتها ، وقد كلفت الحكومة أثر كبير في غو مدينة الاسكندرية وعمارتها ، وقد كلفت الحكومة سبعة ملايين ونصف من الفرنكات وكان يشتغل في حفرها مصدر ثروة ورفاهة.

وقد أنشأ محمد على الجسور والقناطر والهواويس والحيضان لتنظيم فيضان النيل ، ومن مشروعاته الخطيرة «القناطر الخيرية» على رأس الدلتا ، وكان الغرض منها حجز الماء الذي يذهب أكثره هدرا في البقاع التي يرويها الفرع الغربي، لانها غير صالحة

<sup>(</sup>١) يوجد فى كتاب على مبارك « الخطط التوفيفية » وصف مسهب لجميع هذه الترع التي أنشأ معظمها المهندسون الصريون الذين تخرجوا في أيام محمد على

للزراعة ، والانتفاع به في رى أراضى الفرع الشرقى ، ورى الوجه القبلى الذى يقل فيه الماء زمن التحاريق بسبب ارتفاع أراضيه عن سطح النيل .

وقد بنيت القناطر على رأس الدلتا عند تفرّع النيل وجعلت لها أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن حجز الماء عن أحدهما لمصلحة الفرع الآخروجداوله. وقد أفاد هذا المشروع في تنظيم مياه الفرعين ولكنه لم يعد على الصعيد بالفائدة المنتظرة.

<sup>(</sup>۱) كتب نابليون في مذكراته يقول « من الاعمال الجليلة التي لامناس من تنفيذها يوما ما انشاء سدود على فرعى دمياط ورشيد عند بطن البقرة فان هذه السدود اذا أنشئت ستؤذن لمياه النيل كلها بالمضى في سبيلها شرقا وغربا فتضاعف مياه الفيضان » . وقد روى كاوت بك أن المهندسين الذين نظمهم سمو الوالى في سلك خدمته أطلعوه على المشروع الذي مر بالخواطر أثناء الحملة الفرنسية والمباحث التي كانت قد بدىء بها تأهبا لتنفيذه فبهت محمد على لحطورة هذا العمل الجسيم الذي يصبح القابض على زمام مصر به مطلق التصرف في النيل

وقدرت أعمال البناء من قناطر وجسور ومصارف بده ١٥٨٥٠ ممر مكعب يضاف اليها مكعبات المبانى الاقل أهمية ١٥٨٥٠ ممر مكعب فتكون جملة مكعبات أعمال المبانى ١٠٠٠ و ١٠٠٠ متر مكعب تقريبا و لا ريب أن هذه الاعمال كانت لها اليد البيضاء في تدبير ماء النيل الذي كان يذهب معظمه هدرا في البر والبحر فرويت الارض وعم الخصب والناء وبلغ مقدار الارض المنزرعة محو المنادن وين المنادن المنادن المنادن وين المنادن المن

العناعة الكبرى في مصر فأنشأ ١٥مملا لغزل القطن: منها ٩ في الوجه البحرى، في مصر فأنشأ ١٨مملا لغزل القطن: منها ٩ في الوجه البحرى، و٠١٢٠ نول تنسج نحو مليونى قطعة من القماش في السنة، وكاتت فاوريقة مالطة في بولاق أكبر معمل للغزل والنسيج في القطر المصرى .

وكانت فاوريقات الاقمشة الكتانية منتشرة في مصر وخصوصا في الوجه البحرى ، كانت تخرج في السنة ٥٠٠٠٠٠٠ وقطعة . وانشىء ببولاق مصنع للجوخ تولى ادارته عمال فرنسيون ثم حل محلهم في ابعد مصريون كان أرسلهم الوالى خصيصا لتمل هذه الصناعة في مدينتي سيدان والبوف بفرنسا ، وكان يصنع فيا عدا الاجواخ ملابس صوفية وأغطية للنوتية المصريين .

وانشئت فاوريقة للطرابيش بمدينة فوت وفاوريقات للسكر بالوجه القبلى ، ومصانع للنيلة ، ومعمل للصابون ، ومعاصر للزيت منها مائة وعشرون بالوجه البحرى و ٤٠ بالقاهرة ، ومعامل للبارود وتحضير المواد الكيمياوية، ومسابك للحديد تقوم بحاجات المدفعية والبحرية والفاوريقات المختلفة ، وثلاثة معامل للاسلحة القابلة للحمل : منها معمل القلعة الذيقال عنه الدوق دى راجوز «انه يناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما» .

واشترى محمد على المطبعة التى أحضرتها الحملة الفرنسية الى مصر فأصلحها ووسع نطاقها وصارت مطبعة بولاق الاميرية ، وكانت تطبع فيها الكتب العلمية المختلفة العربية والتركية .

ولكن ثما يؤسف له أن هذه الصناعات المختلفة التي برع فيها آلاف من المصريين كانت حياتها متوقفة على جيش الدولة لان حاجيات الشعب في الواقع كانت محدودة فلما انكمش الوالى وجيشه بعد معاهدة لندرة آلأمرها الى الاضمحلال . وقد روى مهندس انجليزي زار مصنع بولاق بعد موت محمد على أن قيمة ما هنالك من ثمين الآلات المكدسة المهملة للصدأ والبلي لا تقل عن ٠٠٠ر٠٠٢٠ جنيه .

ومهما كان الامر فقد فتح الوالى مصر للصناعة الكبرى وأثبت أهلية المصريين لها وحاجة البلاد اليها .

النجارة — وقد ترتب على انشاء حكومة منتظمة تصون الامن وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة في أرض مصر ومدائنها نشاط التجارة وحركة التبادل بين مصر وأوروبا . وقد ازداد عدد البيوتات الأوروبية في القاهرة والاسكندرية .

وكانت تبلغ قيمة الواردات في سنة ١٨٣٦ نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ورنك وأهمها الانسجة، وخشب البناء، والحديد، والآنية والورق، والعقاقير . وقيمة الصادرات ٢٠٠٠ر ١٠٠٠ فرنك ، وأهمها القطن ، والارز ، والصمغ ، والانسجة الكتانية ، والحبوب . وقد تمكن محمد على بفضل نظام الاحتكار والالتزام من الحصول على الثروة التي أعانته في تعهد جيشه واصلاحاته وكان هو التاجر الاول في الدولة .

النعليم والمعارف: فهم محمد على أن كل حركة اصلاحية عامة ترمى الى تكوين أمة والجاد حكومة أهلية لن تقوى وتستمر الا اذا امتدت أصولها في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنيين الى الخارج ، وأتى من أوروبا بالمعلمين ، وفتح المدارس ونظم التعليم العام ونشر المعارف .

وكانت فكرة الوالى الاساسية استخدام الاجانب باعتبارهم «معلمين بالنيابة» كيل محلهم الوطنيون تدريجا، فناط في سنة ١٨٧٦ بالسيو «جومار» ادارة أول بعثة مصرية الى فرنسا، وكانت مؤلفة من ٤٠ شايا من الاتراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حتى بلغ الـ ١٠٠ تقريبا في سنة ١٨٣٣

وقد روى كلوت بك أن معظم أولئك الطلاب كانوا من أبناء الفسلاحين وأن الكثيرين منهم نبغوا في مختلف العلوم والفنون وأدوا الى البلاد خدمات جليلة «وفي مقدمتهم عبده بك ومختار بك . وقد تولى أحدهم رياسة مجلس الحكومة والآخر ادارة المعارف العامة (١) وحسن بك الذي عهدت اليه نظارة البحرية (٢)

<sup>(</sup>١)كان مصطفى بك مختار أول مدير للمعارف (١٨٣٦) .

<sup>(</sup>۲) لعل كاوت بك يقصد حسن بك الاسكندراني . جاء في تاريخ دول البحار لامهاعيل سر هنك ملخصه « أنه لما كانت عناية العزيز بأمر البحرية وتقدمها في اذياد التغب كثيرا من ضباطها الذين نبغوا في مدارسها البحرية وأرسل منهم جلة ارساليات الى فرنسا وانجلترا وبعد عودتهم عين كلامن ؛ محمد بك الاستامبولي الذي تلتى فن انشاء السقن في انجلترا وحسن بك السعران الذي تلتى هذا الفن في فرنسا رئيسين لقسم ادارة الصناعة الهندسية وانشاء السفن بدار صناعة الاسكندرية في كانت لهما اليد البيضاء في انشاء السفن الحربية وتدريب طوائنها على الاعمال فكانت لهما اليوانين واللوائح والنظامات البحرية المستعملة في سفن أساطيل فرنسا واعجلترا و نشرها على ضباط البحرية.وقد نشأ بالدوننمة البحرية قو ادمهرة من الوطنيين كانت لهم الشهرة في ذلك المصر فعين عبان نور الدين باشا سرعسكر من الوطنيين كانت لهم الشهرة في ذلك المصر فعين عبان نور الدين باشا سرعسكر من الدوننمة ومحمد راشد بك ناظرا المناعة الاسكندرية ومصطنى بك الريالة مفتشاً بالدوننمة ومحمد راشد بك ناظرا الجيم كفاءة ونشاطاً »

وأمين بك مدير فاوريقة ملح البارود ، واسطفان افندى عضو مجلس الحكومة ، والشيخ رفاعة رافع استاذ التاريخ والجغرافيا ثم ناظر مدرسة الترجمة ، ومظهر ومصطفى المهندسان ، ومحمد بيومى أستاذ الرياضة ، وحسن الوردانى ، ومحمد مراد ومحمد اسماعيل المعلمون في النقش والزخرفة والرسم ، وأحمد يوسف مدير دار الضرب ، ومحمد نافع ، وأحمد الرشيدى وغيرهما من الاطباء الاساتذة بمدرسة قصر العينى ، وحسين الرشيدى مدير معمل الصيدلة ، وغير هؤلاء كثيرون منهم المدفعيون ومنهم الموظفون في الفاوريقة ومنهم المزارعون وغيرهم ممن امتازوا بالراعة ،

صدر المصريون بفضل هذه البعثات أعوانا للوالى في حكومة الدولة بعد أن أقصاهم عنها الجهل والاستعباد قرونا عدة ، وقد عمل الوالى جهده في تنوير الشعب فأخذ منذ سنة ١٨٢٧ يفتح المدارس المختلفة فأنشأ أربعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحرى و٢٦ بالوجه القبلى ، ومدرستين تجهيزيتين : احداهما بالقاهرة والاخرى بالاسكندرية، ومدارس خصوصية «عالية» للطب (١٨٢٣) (١) والمندسة (١٨٣٤) ، والطونجية ، والخيالة ، والبيادة ، والطب البيطرى ، والزراعة ، واللغات والالسن ، والموسيقا ، والفنون والصناعات .

<sup>(</sup>۱) كاوت بك هو الذى أسسمدرسة الطب بأبى زعبــل وكان من خيرة أعوان الوالى فى اصلاحاته

وكان بالقطر المصرى نحو ١٠٥٠٠٠ تلميذ أخذ الوالى أكثرهم غصبا لان أهاليهم فطروا على الجهالة فكان من الصعب عليهم الخروج من معيشة ألفوها: ينفرون من التعليم مع أن الوالى كان يكسو أبناءهم ويطعمهم ويدفع لهم مرتبات شهرية .

وقد أنشئت ادارة عامة للمعارف سنة ١٨٣٦ للاشراف على شؤون التعليم وتنظيمه في جميع جهات القطر . ولا ريب أن البعثات والمدارس بثت في الاهالي روحا معنوية جديدة وساعدت على تكوين طبقة متوسطة متنورة من المصرى القح صارت ركنا في تاريخ النهضة الحديثة .

وقد جلب محمد على الى مصر جميع أسباب الحضارة قابتنى القصور وأوجد المنتزهات في القاهرة والاسكندرية ، ونظم التلغراف الهوائى بين مصر والاسكندرية سنة ١٨٢٦ ، وشجع شامبليون والعلماء الغربيين على درس الآثار المصرية وأصدر في سنة ١٨٣٥ أمرا بمنع خروج العاديات المصرية ، وأسس دارا لها .

وترجمت في عهده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول، وذهب عصر التنجيم والخرافات ، وتنبهت الحاسة القومية التي كانت محدرة في عصور الاستبداد .

وصارت مصر في ذلك الوقت من الوجهتين المعنوية والمادية نقطة التماس بين الشرق والغرب .

### الفضيلالقالث

#### سیاسة محمدعلی انجارجیدة

ولى محمد على حكومة مصر رغما من اعتراض الباب العالى ، فعمل على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذريت في مصر لافي الاستانة . وقد تمكن في فترة قصيرة من جعل ولايته أكثر منعة وحضارة من الدولة صاحبة السيادة فكان طبيعيا أن تطاولها وأن تقتطع منها استقلالها .

ولكن محمد على كان يريد أن يحوط استقلاله بسياج من «الحدود الطبيعية» في الشام شرقا وفي السودان جنوبا ، فكان من جراءهذه الحطة نشوء «المسألة المصرية» وتحريك «المسألة الشرقية» باعتبار مصر وما اليها جزءا منها ، واقلاق الدول الاستعمارية ذوات المصالح في البحر الابيض وفي آسيا وأفريقية .

وقد لعبت روسيا وانجلترا وفرنسا دورا كبيرا في السياسة الشرقية بين ١٨٣٢ و ١٨٤١

ولكن لايمكننا أن نتفهم سياستها المتناقضة المتقلبة ازاء المسألة المصرية في جميع أطوارها الا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها العديدة والى العوامل المختلفة التي تدخل فيها .

اجتهد محمد على منذ اللحظة الاولى في تعزيز سلطته الساسية والعسكرية حتى أصبح يعتد بها (١٨٠٥ — ١٨٠٠) فتمكن من رد الغارة الانجليزية (١٨٠٧) وقضى على المماليك ، وصار الحاكم المطاع في الديار ، وأدب الوهابيين فنصب ابنه ابراهيم حاكما على بلاد العرب (١٨١٨) فعظم نفوذه في العالم الاسلامى .

فيح السوراله — وقد تخلص الوالى في أثناء حروبه في بلاد العرب من معظم الجنود الالبانيين الذين كانوا عنصر فساد وفتن في مصر ففكر في ارسال حملة الى السودان للتخلص من بقية الالبانيين ، والقضاء على بقية المماليك الذين تحصنوا في دنقلة ، والبحث عن معادن ذهب ، واكتشاف منابع النيل ، وتكوين جيش من سكانه ، وبسط نفوذ مصر وتجارتها .

سافرت في سنة ١٨٢٠ حملة مؤلفة من نحو خسة آلاف جندى بقيادة اسماعيل باشا أصغر أبناء محمد على فطاردت المماليك في طريقها وفتحت بربر ، وشندى ، وسنار (١٨٢١) ثم سلات الى أعالى النيل الازرق. وقد أرسل محمد على باشا جيشا ثانيا بقيادة ابراهيم فوصل في زحفه الى جبل دنكا جنوبا ثم مرض فعاد الى مصر فأرسل الوالى جيشا ثالثا (١٨٢٧) بقيادة صهره محمدبك الدفتر دار فانتقم من ملك شندى الذى أحرق اسماعيل ومن معه

غدرا في أثناء عودتهم الى مصر واستولى على كردفان وبنى مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الابيض بالنيل الازرق وجعلها قاعدة لحكومة تلك البلاد (١٨٢٣).

ثم أخذت الفتوحات المصرية تمتد في السودان ، وأسست فيه ادارة مصرية منظمة اهتمت بعمارته وتوفير أسباب الرفاهية والأمن في ربوعه وشجع الوالى العلماء الاوروبيين على اكتشاف أراضيه وأنهاره وموارد ثروته ، فكان له فضل السبق لان مصرهى التى فتحت طريق أفريقية للعلم والمدنية .

مال ثركيا — التفت الوالى بعد ذلك الى انشاء جيش وطنى وأسطول حتى بلغت قوته الحربية نحو ٢٠٠٠٠٠٠ جندى. وحصن السواحل وكان نفوذه في ازدياد في الداخل والخارج بمبنا كان نفوذ الدولة في أفول: كان السلطان محمود يحاول ادخال الاصلاحات الجديدة في تركيا ليخلق من ضعفها قوة فيفشل. وكانت الامبراطورية مؤلفة من ولايات متباينة دينا وجنسا ولغة لاتفكر كل منها الا في انتهاز الفرصة التخلص من نير الباب العالى وسلطته الوهمة.

وكانت الامبراطورية في مجموعها مطمع الدول ، لذلك كانت كل فتنة في جزء من أجزائها أو كل خلاف بين التابع والمتبوع في داخليتها يؤدى غالبا الى التدخل الاوروبي أو خلق مشكلة دولية تهدد السلام العام .

وكانت الولايات الاوروبية ، بلغاريا وصربيا والجبل الاسود واليونان في حالة ثورة منذ بداية القرن التاسع عشر ، وكانت أكبر خطر يتهدد كيان الدولة لان هذه الولايات كانت تجد من الدول ، ومن روسيا بوجه أخص ، كل تعضيد لانها كانت تمت اليها بصلة الدين أو الجنسية . وكانت روسيا تتذرع بواسطتها ، بحجة حماية الرعايا المسيحيين ، الى التدخل في شؤون تركيا والعمل على اضعافهاء حتى تتمكن من تنفيذ سياسة «كاترين الثانية» والاستيلاء على مفتاح البحر الاسود والبحر الابيض في البواغيز،

مرساليو ؛ الله في ذلك الوقت ثارت اليونان في الشال بعد أن انفصلت شعوب البلقان أو كادت من جسم الدولة . ثم المتدت الثورة جنوبا الى شبه جزيرة المورة في سنة ١٨٢٧ فأرسل السلطان اليها جيشا بقيادة خورشيد باشا فدحر وانتحر قائده . وثارت جزرالارخبيل فعجز السلطان عن قمع الحركة فيهاوأعلنت اليونان استقلالها . فما كان من السلطان الا أن طلب النجدة من والى مصر ، الذي كان من الباب العالى بمنزلة الحليف لا التابع ، فتمكن ابراهيم من اخضاع اليونانيين في جزيرة كريد (١٨٢٧) التي احتلتها الجنود المصرية ونصب ابراهيم قائدا عليها ثم دعاء السلطان الى اخهاد الثورة في ميدانها الاساسي في شبه جزيرة مورة ووعده في مقابل ذلك بولاية مورة ، وجزيرة كريد .

وقد أصدر السلطان فعلا في ٢ مارس سنة ١٨٧٤ فرمانا الى محمد على باشا بتعيين ابراهيم باشا واليا على جزيرة كريد ومورة ، ومنحه الحرية التامة في العمل على اعادة النظام فيهما ، وفرمانا آخر بارسال نجدة مصرية للمساعدة في حرب اليونان .

وقد صدق المؤرخ "أميل برجوا» في قوله «ان تدخل ابراهيم في اليونان ، ابتداء من سنة ١٨٢٤ ، لم يكن فرض طاعة يؤديه ، وانما نتيجة معاهدة فعلية بين تركيا ومصر أمضى السلطان شروطها المجحفة، متخليا رسميا لقائده عن كريد ومورة، أو بعبارة أخرى عن منطقة على البحر الابيض تعدل احدى ممالكه الواسعة» .

في مقابل هذا الثمن ترك محمد على الأمعان في فتح السودان وجهز جيشه تحت أمرة ابراهيم وأسطوله بقيادة محرم بك رئيس الدوننمة فتمكنا في أوائل سنة ١٨٧٥ من الوصول إلى مورة التي أخضعها ابراهيم ثم ذهب شهالا وأعان رشيد بأشا في حصار (مسولنجي) وفتحها عنوة بعد مقاومة طويلة في أبريل سنة ١٨٧٧ ، ثم سقطت أثينا في يونيه سنة ١٨٧٧ ، وبذلك خضعت اليونان للدولة ، ولكن سرعان ماندخلت أوروبا فأخذت المسألة شكلا جديدا نقض النتائج الفعلية للحرب .

شرمل أوروبا - ويرجع ذلك الى أن انتصار الاتراك في هذه الحرب كان معناه أن شرق البحر الابيض سيصير بحيرة مصرية ، وأن جزيرة كريدستكون محطة للاسطول المصرى في طريقه بين سواحل الاسكندرية وسواحل اليونان الجنوبية التي ستؤول حكومتها الى ابراهيم .

لذلك لم تر الدول التى تتنازع السيادة في البحر بدا من التدخل تحت ستار الانتصار للحرية والمدنية . وقد بقيت النمسا بمعزل لانها لم تكن لها مصلحة مباشرة في الامر ولان وزيرها مترنيخ كان في أوربا عدو الثورات نصير صاحب الحق الشرعى . وقد انضمت اليه بروسيا والتزمت الحياد .

أما فرنسا وانجلترا وروسيا فقد عقدن معاهدة لندرة سنة ١٨٢٧ «اجابة لطلب الثوار وتلبية لنداء الانسانية» تقرر بمقتضاه « أن تفصل اليونان عن تركيا نهائيا ، وأن تبقى السيادة لتركيا من غير أن تدفع اليونان الجزية والا تدخلت الدول» .

كانت هذه المعاهدة مجحفة مجقوق الباب العالى لانها ترمى الى بتر عضو من جسم الدولة بعد ما كابدته من نفقات جسيمة في الجند والمال فلم يستطع اجابة الدول الى مطالبها فأخذت تستعد لانفاذها بالقوة .

جاءت أساطيل الدولة المتحالفة تحت قيادة السردار الانجليزى «كوردنجتون» والاميرال الفرنسى « رينى » والاميرال الروسى «هيدين» ودخلت بغتة في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧ ميناء «نافرين» حيث كانت الدوننمة التركية المصرية راسية فاشتبكت معها وأرسلت قنابلها عليها بلااعلان حرب ودمرت معظم السفن العثانية والمصرية .

ثم أخذت الدول تستعد لارسال جيش برى لطرد الجيوش التركية من اليونان . وقد تخابرت في أثناء ذلك انجلترا وفرنسا بواسطة قناصلهما في مصر مع محمد على واتفقتا معه في ٣ أغسطس سنة ١٨٢٨، على سحب جيوشه واخلاء شبه جزيرة موره فأذعن الوالى للقوة وأمر ابنه ابراهيم بالجلاء .

مماهرة اررئ سنة ١٨٢٩ – وقد أعلنت روسيا الحرب على الدولة وغزتها حتى دخل جيشها أدرنة فاضطر السلطان الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (سبتمبر سنة ١٨٢٩) التى اعترف فيها باستقلال اليونان .

كانت نتائج هذه المعاهدة بالنسبة لانجلترا وفرنسا ، وخصوصا بالنسبة للاولى ، ايجاد منطقة نفوذ لهما في شرق البحر الابيض ، وبالنسبة لروسيا أضعاف تركيا ووضعها تحت حمايتها الفعلمة لان





كاوت بك مؤسس مدرسة الطب بأبى زعبل

المعاهدة نصت على أن تفتح تركيا البواغيز الموصلة الى البحر الاسود السفن الاجنبية ، وألا تبقى أثرا لجميع حصونها على الشاطىء الايسر لنهر الطونة : ومعنى ذلك التخلى حربيا عن رومانيا، وأن تدفع لروسيا نفقات الحرب، ولماكانت تركيا عاجزة عن تسديدها كان لروسيا أن تتدخل في شؤونها وتحصل على المتبازات جديدة .

أما نتائجها بالنسبة لمصرفهى وقوع النزاع بين الوالى والسلطان والدخول في عصر حروب وأزمات (١٨٣٧—١٨٤٠) ظهرت فيها المسألة المصرية لاول مرة ظهورا واضحا في دائرة السياسة الاوروبية .

فيع الشام — فقد محمد على ولاية المورة بعد موقعة «نافرين» وخسر ٢٠٠٠٠ رجل وعشرين مليون فرنك في حرب دامت ستة أعوام فكان بدهيا أن يطالب بولاية الشام عوضا عن المورة، فوق جزيرة كريد التي كان يحتلها المصريون، ولكن أبي الباب العالى الذي كان في الواقع يضمر الحسد والحقد للوالى متلمسا الأساب والمعاذير .

عو"ل محمد على على فض النزاع بالقوة والاستعداد للزحف على الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن حدود مصر الطبيعية شرقا في جبال طوروس لافي الصحراء . وكان محمد على يريد الاستيلاء على هذا الاقليم الغنى بأحراشه وأخشابه التى لابد منها لتجديد قوته البحرية التى خسرها في خدمة السلطان في نافرين .

وكانت فرنسا تشجعه على خطته لتنشغل الدولة عنها وقدبدأت في تنفيذ سياستها الاستعمارية في شمال أفريقية وأرسلت فعلا حملة الى الجزائر (١٨٣٠) .

دخل ابراهيم الشام في أكتوبر سنة ١٨٣١ واحتل القسم الجنوبي منها ثم طلب محمد على الى السلطان أن يقلده في الحال ولايةالشام فأرعدالسلطان وأصدر قرارا بخلعه (فبرايرسنة ١٨٣٧) ثم جهز حملة قوية ضده بقيادة حسين باشا الذي تقرر أن يخلف محمدا في ولاية مصر .

وقد سار ابراهيم بجيشه وهزم أول جيش تركى التقى به في طرابلس واستولى بجساعدة الاسطول المصرى على مدينة عكاء بعد حصار طويل (مايو سنة ١٨٣٧) ودمشق (١٤ يونيه سنة١٨٣٧) ثم التقى بطلائع جيش حسين باشا فدمرها في حمص (٩ يوليه) وهزم الجيش التركى واستولى على حلب (٢٦ يوليه) وبيلان (٢٩ يوليه) فتم له فتح الشام .

انحدر ابراهيم بعد ذلك الى آسيا الصغرى حيث أعد له السلطان جيشا ضخما بقيادة رشيد باشا الصدر الاعظم ، ودارت

الموقعة في قونية (٢١ ديسمبر سنة ١٨٣٧) فانجلت عن اندحار الاتراك ووقوع قائدهم أسيرا في يد المصرييين . ثم سار المنتصر في طربن بروسة الى الاستانة .

وقد امتد بهذا النصر. تفوذ مصر في الشام وآسيا الصغرى والعراق وصار محمد على يطالب بتركية آسيا كلها لينشىء منها المبراطورية عربية جديدة .

ترفل المرول من المهول حيا المهول من المعلم المها المها المها المالة باعتبارها نزاعا محليا بين التابع والمتبوع ضمن حدود آسيا وأفريقية الاسلاميتين عكا كان ينظر اليها مترنيخ في البداية علم تر بدا من التدخل لان روسيا كانت تخشى جواد دولة قوية جديدة تسد الطريق على مطامعها عوكانت انجلترا تخشى من امتداد نفوذ محمد على في طريق الهند من السويس الى الفرات عوبالتالى امتداد نفوذ حليفته فرنسا في أفريقية وآسيا .

لم يسع اللب العالى في هلعه الا أن يطلب المساعدة من الدول ومن روسيا التى كانت ترى الباب العالى في حمايتها منذ معاهدة أدرنة ، وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى القائد «مورافيف» ليفاوضه في تقديم المساعدة الفعلية له .

ودخلت البوسفور في شهر فبراير دوننمة روسية تحمل مددا نزل الى البر فازداد قلق الدول لان مسألة البحر الاسود ظهريت

مع المسألة الشرقية فأصبحت المسألة المصرية بالنسبة لفرنسا في المحل الثانى ، وأخذت تصرح أنها تريد المحافظة على سلامة تركيا ضد روسيا ، وأرسلت الى الاستانة سفيرا جديدا من رجال "العمل، الاميرال «روسان» وناطت به ابعاد الروس بكل الوسائل، عن الاستانة .

وقدكان الباب العالى أرسل الى محمد على فيأوائل سنة ١٨٣٧ خليل باشا ليعرض عليه ، بدلا من الشام وأطنه ، ولاية فلسطين وطرابلس وعكاء لكن محمد على ظل متمسكا بمطالبه ، وربا كان من الميسور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا لم يستحوذ عليها القلق من جهة البحر الاسود فلم تعن العناية كلها بتسوية المشكلة التركية المصرية مباشرة بين الباب العالى ومحمد على ،

والواقع أن فرنسا بدلا من أن تؤيد بقوة مطالب مصر في الاستانة ضحت بها وقصرت جل اهتامها على تحقيق سياستها الخاصة في البحر الاسود . وقد بلغ الامر بسفيرها «روسان» أن هدد الباب العالى بترك الاستانة ان لم يبعد الاسطول الروسى عن البسفور وان لم يبعد كا قال بالمرستون ، الاميرال الروسى «ذيله بين رجليه» .

ولكن الباب العالى لم يذعن لتهديدات فرنسا الا بعد أن حصل من الاميرال على وعد صريح باقناع محمد على بالاكتفاء بالاقاليم الجنوبية من سوريا . والغريب أن السفير الفرنسي أقدم على خطته

دون أن يتأكد من نيات والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات فرنسا المجحفة مجقوقه (٥ مارس سنة ١٨٣٣) .

في أثناء ذلك لم يتردد الباب العالى في الالتجاء ثانية الى روسيا التى بادرت بانزال جيش على الشاطىء ليصد ابراهيم في تقدمه ، وقدكادت تقع حرب عامة بين روسيا وفرنسا عول محمد على على الاستفادة منها لولا تدخل انجلترا والنمسا .

مماهدة كوتاهية – ظلت الوزارة الانجليزية ترقب

الحوادث وتطورها عن كثب سنتين كاملتين حتى اذا سنحت الفرصة ظهرت في الميدان ، والواقع أن سياستهاكانت سياسة هادئة عملية أبعدنظرا من السياسة الفرنسية «العصبية المزاج» التى تفقد صوابها بين الاغراض المختلفة ، وليس أدل على ذلك من اشتراك فريسا مع انجلترا في القضاء على أسطول مصر وآمالهافي نافرين، اهال مصالح مصر في سبيل مسألة البحر الاسود التي كانت عرضية بحتة . أما انجلترا فبدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع الروسي — وهذه كانت أمنية الوزارة الفرنسية — رأت من الحذق أن تستعين آولا بروسيا في تنفيذ سياستها في الشرق ضد فرنسا ومحمد على (كوتاهية سنة ١٨٣٣) ، ومعاهدة لندرة سنة البحر الاسود ضد روسيا (حرب القرم ومعاهدة باريس سنة ١٨٥٩)

كانت خطة المحلترا ترمى الى ابعاد الجيش الروسى عن البسفور بالتأثير رأسا على محمد على فأرسلت أسطولها الى ميناء الاسكندرية وأرغمته على قبول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراهيم معاهدة كوتاهية التى تنازل السلطان بمقتضاها لمحمد على عن ولاية سوريا ونيطت بابراهيم ادارة أطنة . ولا ريب أن هذه الاتفاقية كانت انتصارا للمصريين (١٨٣٣) .

## معاهرة هناهر سكلسى - ولكن الاتفاقية كانت

في الوقت نفسه هدنة مسلحة بين الوالى والباب العالى الذي عول على الانتقام منه واذلاله بكل الوسائل ولو أدى ذلك الى الارتماء في أحضان عدوه الالد روسيا ، وسرعان ما استغلت هذه الدولة استعداد الباب العالى وأمضت معه في ٨ يوليه سنة ١٨٣٣ اتفاقية هنيكار سكلسى ، وهي اتفاقية دفاعية كفلت حمايتها على تركيا ثمان سنوات وقد اشتملت على نص سرى يعنى الباب العالى من كل مساعدةمادية «في مقابل تعهده باغلاق البواغيز ضدأعداء روسيا».

صعقت أنج نترا حين وقفت على خبر الاتفاقية وحضور المهندسين الروسيين لتحصين شواطىء الدردنيل ، وقد فكر بالمرستون في اقتحامها ولكنه تردد لان فرنسا خشيت حدوث حرب عامة واكتفت بالاحتجاج على اتفاقية تجعل الامبراطورية العثانية حاية روسة .

فيطة المجلزا — أخذت انجلترا من ذلك الوقت تتحين الفرص لاستبدال معاهدة هنيكار سكلسى ، وبدأت في أثناء ذلك تتقرب الى الباب العالى وتنشر مصالحها التجارية فيالشرق تمهيدا لاغراضها ، وساعدتها تركيا على ذلك حتى تتمكن بواسطتها من استرداد الشام والقضاء على نفوذ محمد على ، وقد ظهرت هذه الحطة حين عقدت الدولة مع انجلترا في أغسطس سنة ١٨٣٨ معاهدة تجارية قررت اعفاء البضائع الانجليزية عند دخولها في الامبراطورية العثانية من كل رسم ، وقد صرحت لانجلترا في سنة ١٨٣٨ باحتلال عدن ولكن هذه النقطة التجارية كانت تستر غرض انجلترا الحقيقي في امتلاك مفتاح البحر الاحمر من المجنوب وانشاء قاعدة حصينة في طريق المند ، وقدكانت أساطيل المجارية تتردد على مياه مصر وسوريا استعدادا للطواريء .

فطة محمد على السياسية والعسكرية — أما محمد على فقد كانت أمنيته الكبرى تصفية النزاع المستمر بينه وبين الباب العالى الذي كان لايفتأ يعمل على الايقاع به وتمزيق اتفاقية كوتاهية: وذلك بأن يعلن استقلاله وبنفصل نهائيا عن الدولة (١٨٣٨).

فاتح محمد على فرنسا وانجلترا والدول في هذا الامر فلم يجد منها تعضيداً فعول على القوة للدفاع عن ملكه ضد تركيا

فقد نظمت الدولة جيشها فعلا وأخذت الاهبة للهجوم معتمدة على انجلترا التي كانت تريد بسط نفوذها السياسي والاقتصادي في الشرق وكانت تحرّض الباب العالى على ایجاد أزمة شرقیة جدیدة تساعدها على تنفیذ خطتها ، وقد كتب بالمرستون یقول دان مصلحتنا أن یسترد السلطان سوریا بل ومصر (۱)

من ذلك تتضع دقة موقف محمد على الذي ما كان يجهل نيات السياسة الانجليزية خصوصا وأن الانجليز عملوا جهدهم في خلق الفتن والدسائس ضد الحكم المصرى في لبنان والشام ، ولكن جيوش تركيا كانت بالمرصاد وقد بدأت بالعدوان فانتصر عليها ابراهيم في موقعة «نصيبين» الشهيرة (٢٤ يونيه ١٨٣٩) ، م تتابعت الحوادث فمات السلطان محمود بعد ستة أيام وخلفه في الملك صبى في السادسة عشرة من عمره (عبد الجيد) ، وفي

<sup>(</sup>۱) كتب الاورد ( بونسنبي ) سفير انجلترا في الاستانة في ٣ مارس سمة ١٨٣٦ مذكرة الى الباب العالى يقول فيها « أن محمد على هو الذي وضع بنفسه السلطان في مركز يدعوه الى محاربته . ولا بد من اخراجه من الموقع الذي يهدد منه الباب العالى »

وقد ذكر بونسنبي أن انجلترا لايسعها ازاء ذلك الا أن تقول لمحمد على «اذا كان النجاح حليفك في الحرب ضد السلطان فلن تسمح لك انجلترا باجتناء تحرة واحدة لانتصارك . ان انجلترا ستقطع عليك السبيل . . . وفي وسعها أن تجمل نفوذك أثراً بعد عين وأن تقذف بك عاريا في الصحراء »

١٤ يوليه سلم القبودان أحمد باشا الاسطول التركى الى محمد على
 هي مياه الاسكندرية .

في هذه الآونة كان المصريون على باب الاستانة ، وقد أوصت الحكومة الفرنسية ابراهيم بالاعتدال ، وكان الباب العالى مستعدا للتسليم بمطالب المصريين وجعل حكومة محمد على وراثية في مصر ، والشام ، وكريد .

ترمُل الرول ( ١٨٣٩ - ١٨٤١ ) - ولكن تسوية المسألة التركية المصرية بهذه الطريقة كانت لاتفق وأغراض السياسة الانجليزية ، وكان من السهل على فرنسا احباط هـذه السياسة باتفاقها مع روسيا إلتي كانت تلح على تركيا في الاسراع بقبول مطالب محمد على حتى لاتجد انجلترا سبيلا الى التدخل والغاء اتفاقية هنيكار سكلسي ولكن فرنسا أهملت هذه الخطـة الحازمة ورجعت الى سياستها في سنة ١٨٣٧ فحالت بخطتها العدائية نحو روسيا دون حل الازمة المصرية في الوقت المناسب .

فقد جعلت فرنسا أكبر همها منذ بداية الحرب التحرش بالروسيا والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى سعيها المتواصل في منع الوالى من الاتفاق رأسا مع الباب العالى وتقربها الى انجلترا عدوة محمد على للتضييق على روسيا في البحر الاسود -

والواقع أن فرسا ساعدت على نجاح السياسة الانجليزية التي كانت تخشى أن يحصل صلح عاجل بين الباب العالى ومصر فلاتنهيا الفرصة لتدخل أوروبا .

وبينها كان الباب العالى يستعد لاصدار فرمان باجابة محمد على الى مطالبه اجتمع ممثلو الدول الخمس: روسيا وفرنسا وانجلترا والنمسا وبروسيا في الاستانة وأرسلوا اليه مذكرة (٢٧ يوليه) عهد بتحريرها الى سفير فرنسا البارون «روسيان» وفيها يعلنون «أن الاتفاق بين الدول الخمس الكبرى أصبح أمرا واقعا وأنها تدعو الباب العالى ألا يبرم اتفاقا دون أخذ رأى الدول».

كان محمد على يرمى الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة والاتفاق مباشرة مع الباب العالى ولكن هذا الحل الذى كانت تؤيده روسيا لم ترض عنه فرنسا لانها كانت تريد تحويل المسألة المصرية الى مسألة شرقية تدعو الى تدخل الدول من جديد ونقض اتفاقية هنيكار سكلسى وقد كانت النتيجة الفعلية لمذكرة مع روسيا في حمايتها .

وهذه كانت الخطوة الاولى لحل مسألة البحر الاسود في دائرة المسألة الشرقية .

ولكن في حين أن فرسا جعلت مسألة البحر الاسود مسألة أساسية والمسألة المصرية مسألة ثانوية تحل كلتاهما بالاتفاق مع انجلترا المسألة المصرية أساسية ومسألة البحر الاسود ثانوية ، وقد توصلت باتفاق فرنسا معها الى حل مسألة البحر الاسود حلا يتفق معوجهة نظرها ثم استغلت حنق روسيا على السياسة الفرنسية فاتحدت معها ضد فرنسا على حل المسألة المصرية حلا قاسيا لم تكن تتوقعه حليفة محمد على .

وقد اتفقت فعلا انجلترا وروسيا على تحطيم قوة مصر الخارجية وانتزاع الشام من محمد على وحرمانه من فتوحاته التي أنفقت مصر فيها أموالها ودماء أبنائها تسع سنوات (١٨٣١—١٨٣٩) .

فطن الرأى العام الفرنسى الى مرامى السياسة الانجليزية فثارت الثرته واضطر لويس فيليب أول مارس سنة ١٨٤٠ الى تأليف وزارة يرأسها تبير الذى كان يقول "ان المصلحة القومية الكبرى والكرامة الوطنية تقضيان بالدفاع عن مصر ومحمد على».

وقد كانت خطة الوزارة الجديدة ترمى الى تصحيح غلطات السياسة الفرنسية وحل المسألة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة والشرف وذلك بأن تعمل على تسويتها في السر رأسا بين الباب العالى وسحد على .

ولاجل أن تنجح هذه الخطة عول تبير بواسطة سفيره في لندرة (جيزو) على التظاهر بالتضامن مع بالمرستون ورغبته الأكيدة في تسوية المسألة المصرية بالاشتراك مع انجلترا والدول . وكان غرضه اكتساب الوقت الكافي لابرام الاتفاق بين تركيا ومصر .

معاهرة لئررة سئة ٢٠٧١ — ولكن بالمرستون وقف على مر الخطة الفرنسية فعجل بالاتفاق مع مندوبي روسيا والنمسا وبروسيا على الوقوف في وجه محمد على ، وقد أمضوا معا في لندرة معاهدة ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ التي وضع بواسطتها بالمرستون قواعد التسوية المصرية بغير علم فرنسا .

وأهم شروط هذه المعاهدة تتلخص فيأنه اذا خضع محمد على في مدة عشرة أيام ورد كريد والاماكن المقدسة ببلاد العرب وأطنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراثية وولاية عكاء مدة حياته والا أخضعته الدولة بالقوة ونظرت في أمره من جديد .

رفض محمد على هذه الشروط القاسية ، وأخذت الصحافة والاحزاب في فرنسا على اختلاف ألوانها تنددبالسياسة الانجليزية العدائية المهينة، وقامت الاستعدادت الحربية فيها على قدم وساق، وألفت وزارة جديدة «سولت» صار جيزوا وزير خارجيها ورئيسها السياسي (أكتوبر سنة ١٨٤٠) ، ولولا حكمة لويس

فيليب ووزرائه لنشبت الحرب بسبب المسألة المصرية بين فرنسا والدول .

وقد ذهبت في أثناء ذلك أساطيل الحلفاء وحاصرت سبواحل الشام واستولت عليها ، وانتشرت الفتن في أنحاء الشام ولبنان فاضطر ابراهيم الى اخلائها (أكتوبر — ديسمير) وأصدر الباب العالى قرارا بعزل محمد على ، ثم ذهب (نابيير) قائد الاساطيل الى الاسكندرية مهددا ، وأرغم محمد على على رد الاسطول العثانى والتنازل عن سوريا في مقابل الحصول من الباب العالى على الوراثة في مصر .

فرماره الباب العالى (الخط الشريف) ١٨٤١ - بادرت انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق (نابير) وتبعها الباب العالى الذى كان يريد جعل ولاية مصر لمحمد على مدة حياته فقط ولكن فرنسا تدخلت في الامر ووافقت الدول أخيرا على طلب جعل الولاية وراثية في سلالة محمد على (٣١ يناير سنة ١٨٤١) ، وقد وافق الباب العالى على ذلك وأصدر في ١٣ فبراير سنة ١٨٤١) فرمانا يجعل هذه الولاية وهمية ويحول مصر الى «ولاية عثانية كباقى الولايات » .

وأهم شروط هذا الفرمان اختيار كل وال جديد بواسطة الباب العالى ، وتحديد طريقة جباية الضرائب وتوزيعها بواسطة

تركيا وأخذ الربع منها لخزانها ، وانقاص عدد الجيش الى مده ركيا وتعيين رؤسائه بواسطة الدولة ، وعدم تخويل الوالى الحق في انشاء السفن الحربية الا بعد الحصول على اذن صربح من الدولة .

طلب محمد على الى الدول تخفيف هذه الشروط ، فأرغمت النمسا ، وروسيا ، وبروسيا بالمرستون على التدخل لدى الباب العالى وهددت بالانسحاب من المحالفة فأصدر السلطان في أبريل سنة ١٨٤١ تقليدا جعل حق الوراثة للاكبر سنا بين الاولاد الذكور ، وقرر أن تحدد الجزية فيا بعد (حددت في يونيه بد رحددت في يونيه بد المدول الفرمان الجديد بد مايو) الذي يعد أساس الدستور المصرى الحديث .

وقد حاولت فرنسا في أثناء المفاوضات الاخيرة تسوية المسألة الشرقية بحذافيرها بين الدول الحمس : ولكن روسيا أبت أن تكفل سلامة الامبراطورية العثمانية واستقلالها ، ورفضت انجلترا التعرض لمسألة حماية المسيحيين في سوريا ومسألة طرق آسيا وحرية أوحياد السويس والفرات ، وأخيرا أمضت الدول الحمس «اتفاقية البواغيز» التي قررت اغلاق الدردنيل والبسفور أمام جميع السفن الحربية الاجنبية ، وبذلك خرجت فرنسا من عزلتها وسويت المسألة الشرقية من جهة البحر الاسود تسوية وجدت فيها السياسة الفرنسية بعض الترضية ، وتوطد السلم في أركان أوروبا .

وقد التفت محمد على بعد ذلك الى اصلاحاته الداخلية ولكنه مرض في آخر سنيه ومات في ٢ أغسطس سنة ١٨٤٩ فذهب ذلك الرجل العظيم الذي ترك صفحة خالدة في تاريخ مصر الحديث، والذي جعل مصر كما يقول فريسينيه: "تلعب في وقت من الاوقات دور دولة كبرى» .

ولا ريب أن معاهدة سنة ١٨٤١ كانت درسا قاسيا ألقته السياسة الاوروبية على السياسة المصرية لانها أجلت حل المسألة المصرية ، وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقدمها وصيرتها كبقية ولاياتها رهن مطامع الدول .

على أن هذه المعاهدة قداشتملت على أساس الاستقلال المصرى اذ مكنت محمد على من انشاء أسرة حاكمة يجرى أفرادها على سياسة واحدة ترمى الى عظمة البلاد ورقيها ، واصبحت مصر من ذلك الوقت ولاية ذات شخصية خاصة في العالم الدولى م

## النابلقاني

خلفاء محمــــد على

عباس الأوّل - محمد سعيد باشا

(1)

عباس الأول (١٨٤٨ — ١٨٥٤) — كان عصر محمد على عصر فتوحات وحروب ختمت بمعاهدة (١٨٤٠ — ١٨٤١) فصارت وجهة الحكومة بعدذلك التوفر على الاصلاحات الداخلية النافعة . ولكن الحركة الاصلاحية التى ظهرت في نظم الدولة ومنشآ تها السياسية والاقتصادية قدوقف دولابها في بعض مظاهرها بعد المعاهدة لان الوالى أنقص جيشه وأحبطت سياسته فاضمحل مصدرالقوة الفعلية التى كانت تدفع هذه الحركة العامة (١٨٤١ ـ ١٨٤٨) وقد ولى الحكم بعده عباس باشا الاول (ابن طوسون بن محمدعلى) فعمل على تعطيل هذه الحركة بدلا من انعاشها وتعهدها .

كان عباس حاكما مستبدا عدوا لكل حركة اصلاح يستند في حكمه الى قوتين : الرهبة ، والجمود .



سليمان باشا ألفر نساوى

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |

أما الرهبة فكان من مظاهرها بث العيون والارصاد على عمه سعيد باشا وعلى كبار رجال الدولة الذين عاونوا جده في اصلاحاته فانتشرت الدسائس والسعايات وفقد الامن والطمأنينة وتطرق الخلل الى الاعمال ، فهاجر الكثيرون الى الاستانة ولم تخف وطأة الحكم الاستبدادى الا قليلا بعد اصدار السلطان عبد الجيد سنة ١٢٦٨ ه (١٨٥٧) قانون «التنظيات الخيرية» الذى تقيدت به حكومة الوالى فأمن المصريون على أرواحهم وأموالهم واستقر العدل .

أما الجمود فكانت أول مظاهره اغلاق المدارس التي شيدها جده وابطال المعامل والمصانع ، واخلاء سبيل الاوروبيين الذين عمل على طردهم من المملكة بكل الوسائل وستحب منهم الرخص والامتيازات التي كانت تعطى لهم فحنقوا عليه ورموه بالتعصب ، وقد أنقص عدد الجيش الى ٠٠٠ وأسس بعض المدارس الحربية في «العباسية» .

وأهم أعمال هذا الوالى ، وقد أكره على أكثرها ، انشاء أول خط حديدى في مصربين القاهرة والاسكندرية (١٨٥٢-١٨٥٨) بواسطة شركة انجليزية لتسهيل المواصلات بين الهند وأوروبا عن طريق مصر. وقد اشتغلت العساكر البحرية في مد الخط فتعطلت حركة السفن ودار الصناعة وانحطت البحرية المصرية :

وفي أواخر حكمه ساعد الدولة في حرب القرم فأرسل اليها جيشا بقيادة جعفر باشا صادق وأسطولا تحت أمرة حسن باشا الاسكندراني كان لهما أثر واضح في انتصاراتها على الروس وقد شجع «أوجست هريت» في البحث عن الآثار فاكتشف مدفن العجول بسقارة (١٨٥٠) وبدأت دار التحف تزداد أهميتها، منقال أن عاسا مان قتلا في قصم منالسنة ١٨٥٤) و وذلك

ويقال أن عباسا مات قتيلا في قصره ببنها (سنة ١٨٥٤) ، وبذلك انتهت أيام ذلك الوالى الذي عمل على افساد خطة جده الكبرى محكمه الاستبدادي الذي كان خلوا من كل عظمة .

## $(\Upsilon)$

سعير بائه (١٨٥٤ — ١٨٦٣) — ولكن من حسن حظ مصر أن سعيدا حكمها يعده فنشر العدل فيها وكان عصره عصر تقدم ورقى ، وهو وان لم يكن كا بيه من أنصار الطفرة والتوسع ولكنهكان يحب شعب مصر ، وقد أحدث من الاصلاحات أبعدها أثرا في حياته العامة وأكثرها تلاؤما مع فكرة التطور .

بهذه السياسة الحكيمة أزال سعيد أسباب الشكوى التى كانت فيأيام أبيه ، فقدكانت حكومة محمد على يسبب الحروب المستمرة والحاجة الى الجند والمال \_ كان الجيش يبلغ الثلاثمائة آلف تقريبا في بلد لايزيد عدد سكانه عن ثلاثة ملايين — ترهق الشعب

بتجنيدها وضرائبها وتحرم الزراعة من الايدى العاملة . وقدفطن سعيد الى ذلك فبدأ بتحديد سلطة المديرين ومشايخ البلد الذين كانوا في أقاليمهم البعيدة من الادارة المركزية يسيئون استعمال السلطة التنفيذية التي أخذوها من الحاكم الاعلى . كان جهل أولئك الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة والميل الى الظلم منذ عصور الاستبداد منشأ سوء الادارة الذي ظلت تشكو منه البلاد زمنا طويلا رغم ارادة ولاتها .

الاصلامات الادارية — تتلخص في أن سعيدا قيد سلطة الحكام الذين كانوا وسطاء بينه وبين الشعب فسن الجندية نظاما أنقص عدد الجيش الذي تحت السلاح ، وجعل الخدمة العسكرية قصيرة بالدور بحسب (ترتيب المواليد) لابحسب ادادة شيخ البلد الذي كان يستثني أبناءه ومحاسيبه . أما فيا يتعلق بالعوائد والضرائب فقد حدد الوالي مقدارها والمطلوب من كل فرد في دفاتر خاصة ، وألغى السخرة التي كانت تلجاً الادارة

بعد أنقيد الوالى السلطات الادارية في الاقاليم عول على تقييد سلطته الشخصية التى هي مصدر هذه السلطات جميعا فأنشأ ومجلس الحكومة، الذي كانت مهمته وضع اللوائح الادارية والنظر في القرارات والمراسيم الهامة قبل عرضها على الوالى . وكان من اختصاصات هذا المجلس الفصل في مشاكل الادارة القضائية، وكان

الما في أشغالها العامة .

الوالى قد حصل من الباب العالى على حق تعيين القضاة الذى كان من قبل لقاضى القضاة الموفد من الاستانة ، فأصبحت الادارة القضائية من ذلك الوقت خاضعة للحكومة وتحت رقابتها فبطلت الرشوة وقلت أسباب الشكوى من القضاء في البلاد .

وقد حول سعيد بعض «نظارات» أو دواوين أبيه الى وزارات وأصدر في ٢٦ فبراير سنة ١٨٥٧ مرسوما يشتمل على النظام الجديد الذي أدخله في الادارة العامة وبلغ الى قناصل الدول في مصر بواسطة وزير خارجيته .

ينص هذا المرسوم على انشاء وزارة للداخلية برياسة الامير أحمد باشا رأفت ووزارة للمالية برياسة الامير مصطفى بك فاضل. ووزارة للحربية برياسة الامير حليم باشا .

ويقول المرسوم انوزير الخارجية سيستمر وسيطابين الحكومة والقناصل في كل ما يتعلق بالمبادلات الرسمية ، وأن المجلس المدنى «مجلس الحكومة» يستمر في انجاز الاعمال القضائية والادارية تحت رياسة الامير اسماعيل باشا .

وأن الوزراء ورئيس المجلس المدنى يجتمعون مرة في الاسبوع أو أكثر اذا دعت الحاجة تحت رياسة أحمد باشا (رأفت) .

وقد ألغى سعيد وظائف المديرين تخلصا من استبدادهم برعيته وجعل الما مير ومشايخ البلد تحت رقابة وزارة الداخلية مباشرة .

وبذلك عاد النظام الى الادارة العامة التى عطلت حركتها في عصر عباس ، وبدأ المصريون يشعرون بأن لهم حكومة تسهرعلى مصالحهم.

الجيش — وقد عنى سعيد عناية خاصة بجيشه فحافظ على صبغته الوطنية بعد أنكاد يقضى عليه عباس الذى جلب الالبانيين وكوتن منهم حرسا بلغ عدده ستة آلاف جندى .

وكان سعيد يقضى معظم أوقاته مع جيشه الذي كان يصحبه في تنقلاته في جهات القطر ، وسعيد أول من قررترقية العسكرى من تحت السلاح الى ضابط ، وبهذه الطريقة ارتقى عرابى وغيره من أبناء جنسه الى مراتب القيادة في الجيش التي كان يحتلها الانراك والشراكسة ، وكان ذلك بدء النزاع الذي أدى الى الثورة العرابية .

وبلغ من شغف سعيد بجيشه أنهكان لايفارقه في حله وترحاله في مدن القطر المختلفة ، وكان يقدم لجنوده أفخر الطعام من مطابخه الواسعة وكان دائما يغير أزياءهم الى أشكال مختلفة وقد ألبسهم أفخر الملابس من قطنية وصوفية ومخيش بالقصب ومحلى بالفضة والذهب وعلى طرابيشهم الفرجيات، وكانت مناظر فرسانه

المدرعة والمزردة تشبه أفخر جنود أوروبا (١) ، وقد اتفق الرواة على أن تفقات الجيش كانت السبب في سوء الحالة المالية التي وصلت اليها البلاد في عهده .

الرزراعة والتجارة — نظم الوالى ادارته السياسية والقضائية والعسكرية على النمط المتقدم وقد وجه عنايته الى اصلاح الزراعة فقضى في سنة ١٨٥٨ على نظام الملكية القديم ووزع الاراضى بين الفلاحين فأصبحوا ملاكا أحرارا في التصرف في أرضهم وحاصلاتها . وقد تنازل للاهالى عن جميع الديون أو الضرائب المتأخرة على الارض فنشطوا للعمل والتكسب . ولاريب أن هذا الاصلاح كان من الاعمال الجليلة البعيدة الاثر في الحياة العامة .

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب ، وألغى جميع العوائد والرسوم الجمركية الداخلية التي كانت تعوق حرية التجارة وقضى على نظام الاحتكار الذي كان يغبن الفلاح لان محمد على كان يهتم بعظمة البلاد أكثر من اهتمامه بسعادة الفلاح . وقد ظل هذا النظام متبعا في الواقع رغما من المعاهدة التي وقعت بين الدول الاوروبية وتركيا في سنة ١٨٣٨ وتقرر بمقتصه منح الاوروبيين حرية التجارة في ولايات الدولة . وقد عمل عباس جهده في معاكستهم ولكن رغما من ذلك بدأ التجار الاوروبيون

<sup>(</sup>١) اسهاعيل سرهنك « تاريخ دول البحار » . الجزء الثانى

وعملاؤهم ينتشرون في الاسكندرية والاقاليم ويتعاملون مع الاهالى رأسا حتى تحويت هذه الحركة في عصر سعيد فانتشرت الرفاهية في البلاد . وقد روى تاجر أوروبى بالاسكندرية الى «بول مربو» في سنة ١٨٥٦ أنه دفع أربعمائة جنيه الى احدى أولئك النسوة القرويات اللواتى يمشين حفاة ويلبسن الجلاليب الزرقاء . وليس أدل من ذلك على تطور الاحوال . ولا ريب أن عصر سعيد كان «العصر الذهبي» للفلاح .

المرمة والبحرية — وقد عمل الوالى جهده في تسهيل وسائل النقل والاتجار فلم يكتف بالغاء الجمارك الداخلية بل شجع الملاحة في النيل والبحر الاحر وأنشأ السكك الحديدية ، وقد كانت ترعة المحمودية التي شقها محمد على (١٨١٩) في حاجة الى الاصلاح والتعهد منذأ يامه الاأنها كانت كلفته النفقات والضحايا الكثيرة اذ مات من العمال في هذه السخرة نحو اثني عشر ألفا . وكانت هذه الذكرى تجعل الوالى يتردد في تعهدها ونزحها فلما ولى سعيد الحكم كان لابد من الاستغناء عن هذا العمل الجليل فلما ولى سعيد الحكم كان لابد من الاستغناء عن هذا العمل الجليل عتم اشراف موجيل بك أكثر من مائة ألف عامل كان يوزع عليهم صباح كل يوم أجود الخبز ويعاملون بالحسني فلم عت منهم أحد،

ومن مظاهر عناية سعيد بالملاحة في مصر منحه في سنة ١٨٥٤ الى شركة أجنبية (شركة الانجرادية المصرية) امتياز «جرء البضائع الصادرة والواردة بواسطة مراكب بخارية في النيل والترع المصرية في مقابل تعهد الشركة باقامة الاعمال المندسية اللازمة على المحمودية ، وبذلك انتظمت الملاحة في هذه الترعة التجارية الكبرى ،

وقد صدر في سنة ١٨٥٧ فرمان سلطانى بانشاء (الشركة المجيدية) التى كانت مراكبها في البحر الاحمر والبحر الابيض تنقل البضائع والبريد بين تنور مصر والدولة ، وكانت هذه الشركة مؤلفة من كبار المصريين والاجانب .

وقد عهد سعيد الى شركة (ديسو) الفرنسية باصلاح فرضة السويس وبناء رصيف وحوض لاصلاح السفن فيها (١٨٦٢).

ولم يكن اهتمام سعيد بالبحرية المصرية أقل من اهتمامه بجيشه لانه نشأ صغيرا على ظهر السفن مع طائفة من أبناء «الشعب» اذ كان أبوه يعده لقيادة البحر ، وكان سعيد بعد فراغه من مساعدة الدولة في حرب القرم في أوائل حكمه والتفاته الى الاصلاحات ينوى تقوية البحرية المصرية بانشاء سفن جديدة واصلاح سفن الدوننمة التى عادت من القرم ولكن بعض الدول الاوروبية

البعرية خو فت الباب العالى من تقوية الاساطيل المصرية التي ناصبته العداء في عهد محمد على فمنع السلطان سعيدا من اصلاح سفنه واضطره الى تكسير أكثرها وبيع أخشابها واخلاء سبيل ضباطها. وبذلك تمكنت تركياوالدول بفضل السلطة التي تستمدها من معاهدة لندرة من القضاء على قوة مصر الحربية في البحر .

السوران — وقد فكر الوالى في الوقت نفسه في اصلاح شؤون السودان فذهب في يناير سنة ١٨٥٧ وتفقد أحوال الرعية فيه ، فقسمه الى خس مديريات : سنار، كردفان، التاكه، بربر، دنقلة ، وأرسل الى المديرين منشورا في ٢٦ يناير يأمرهم فيه بالعدل ورفع الحيف عن السكان فيا يتعلق بالضرائب ، والسخرة والقضاء ، وفي أواخر حكمه عين موسى باشا حمدى حكمدارا عاما للسودان فانتظمت ادارته وساد الامن في جميع ربوع السودان فكثرت الرحلات العلمية الجغرافية التي كانت مقدمة الحركة الاستعارية الاوروبية في أواسط أفريقية : وأهم هذه الرحلات الى منابع النيل (سنة ١٨٦٧) وقد وصلوا الى مجيرة (ألبرت) و (فكتوريا نيانزا) «نسبة الى فكتوريا ملكة انجلترا وزوجها البرنس ألبرت،

غلطات معير ولكن مما يؤسف له أن هذا الوالى العادل الذي كان يجب الشعب حباجا ويعمل من الاصلاح كل ما من شأنه جلب الرفاهية له لم يعن بتثقيفه وتنويره عناية أبيه فألغى عند توليه الحكم ديوان المدارس الذي كان يديره عبد الله فكرى، ولم تفتح في عهده الا مدرسة حربية ، وأخرى بجرية ، وكانت المدارس في عهد عباس أربعا .

ويؤخذ عليه أيضا أنه أول من رحب بالاجانب وبالغ في اكرامهم فكانوا يطمعون في جانبه ، ويخدعونه كثيرا ويحصلون منه على امتيازات ومنح لاتراعى فيها مصلحة مصر .

وفي عهد سعيد بدأ القناصل يتدخلون بطريق مباشر. أو غير مباشر في شؤون مصر الداخلية . وقدكان الاجانب منكمشين في عهد محمد على وعباس ولكن سعيدا ارتكب غلطتين سياسيتين كبيرتين جرتا على البلاد كل بلاء: الدين والقناة .

ذلك أن سعيدا وقع فيا لم يقع فيه أبوء وكانت ادارته المالية من أسواً ، الادارات ، وهو أول من استدان من البيوتات المالية الاجنبية فعقد قروضا تبلغ ثلاثة الملايين من الجنبات ، وكان دينه السائر يبلغ العشرة ، وقد استحكمت الازمة المالية في أواخر

حكمه فاضطر الى بيع أثاث السراى وما حوته خزائن الحكومة من نفيس المتاع، وصرف الجيش ، ومنح موظنى الحكومة الذين يتركونها أرضا معاشا لهم ولاولادهم .

وقدكانت ديونه على نوعين: داخلية وخارجية ، وكان منشؤها في سعة كرم الوالى و تعاقده من غير روية مع الاوروبيين «المتعهدين» وغيرهم الذين كانوا لاينفكون يطالبونه بواسطة قناصلهم بتعويضات كبيرة عن غبن وهمى أصابهم في اتفاقات أبرموها مع الحكومة.

وكان سعيد متلافا للمال ، يروى عنه أنه أنفق نيفا وسبعة ملايين من الفرنكات في زخرفة حجرة له في أحد قصوره ، وقد أنفق المال الكثير على جيشه فاستدان لمعامل ألمانيا وفرنسا حيث اشترى المدافع والملبوسات وآلات الحرب .

وقد انتهى الامر بالحكومة فتوقفت عن دفع مرتبات الموظفين والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية ، لم يرو عن مثلها ، كانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية يعطيها أولئك المستخدمون الى ممونيهم من وطنيين وأجانب ، فكان جيش التجار والمقاولين يحاصرون الخزانة المالية كل يوم ولأ يفوزون بطائل حتى هبطت قيمة هذه الاوراق الى الحد الادنى في السوق .

أما القناة فقد منح سعيد فرديناند دلسيبس في سنة ١٨٥٤ المتياز شق قناة السويس بين البحر الابيض والبحر الاحمر: وقد

وجدت هذه الفكرة من القدم ، وكان حكام مصر من الفراعنة الى محمد على يعارضون في تنفيذها حتى لا يفتحوا للاجانب باب الاغارة على مصر .

ولكن سعيدا وثق بدليسبس ونظر الى أهمية هذا العمل من الوجهة المدنية لا السياسية ، وقد بدى، فعلا حوالى سنة ١٨٥٩ رغم معارضة الباب العالى وانجلترا التى كانت تخشى من النفون الفرنسى أو المصرى على طريق الهند ، ولا ريب أن نابليون الثالث كانالعنصر الاكبر لسعيد في خطته اذبدأت سياسة المصالح في عهد الامبراطورية تلعب دورا كبيرا في مصر بعد أن كانت سياسة عواطف في بعض مظاهرها في أيام لويس فيليب .

فتح سعيد بقناته للاجانب أبواب مصر فأخذت انجلترا وفرنسا من ذلك الوقت تستبق كلتاهما الى الاكثار من مصالحها الاقتصادية والسياسة في مصر ، وكانت القناة رأس هذه المصالح ، تمهيدا للتدخل في شؤونها والاستيلاء علها ، وكان يردد القول «بأن التدهور نشأ في عهد سعيد» .

وقد كان في وسع أية حكومة قوية بعده تدارك الامر لو ساعدها الحظ.

مسماتر - وعلى أية حال فان سعيدا أول حاكم اعتز بالجنسية المصرية وأحب بلاده باخلاص حبا لا تشوبه المطامع والزهو

وكان لايميل الى الانراك ويبذل جهده في تقوية العنصر الوطنى واسعاده . روى أحمد عرابي في الفصل الخامس من مذكراته مايأتي عن سعيد « . . . . ولشدة اعجابه بي أهدانى تاريخ نابليون بونابرت طبع بيروت» وهو بادى الغيظ ، لان الفرنسيين تمكنوا من التغلب على البلاد المصرية ، وكان يحرض على وجوب حفظ الوطن من طمع الاجانب . . . وقد ازداد هذا الشعور في تأصلا عند ماسمعت الخطبة التي ألقاها سعيد باشا في مأدبة أدبها بقصر النيل للعلماء والرؤساء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة وأعاظم رجال الحكومة ملكيين وعسكريين قال مرتجلا :

«أيها الاخوان . انى نظرت في أحوال هذا الشعب المصرى» «من حيث التاريخ فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره من أمم» «الارض فقد توالت عليه دول كثيرة : كالرعاة والاشوريين» «والفرس حتى أهل ليبيا والسودان واليونان والرومان . هذا» «قبل الاسلام ويعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة» «كالامويين والعباسيين والفاطميين من العرب ومن الترك والاكراد» «والشركس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها في أوائل هذا» «القرن في زمن (بونابرت) وبما أنى أعتبر نفسى مصريا رأيت» «أن أربى أبناء هذا الشعب وأهذبه حتى أجعله صالحا لان يخدم»

«بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغنى بنفسه عن الاجانب وقد» «وطدت نفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر الى العمل».

قال عرابى : فلما انتهت الخطبة خرج المدعوون من الامراء والعظماء غاضين حانقين مدهوشين بما سمعوا . وأما المصريون فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا . وأما أنا فاعتبرت هذه الخطبة أول حجر في أساس «مصر للمصريين» .

كان سعيد عريقا في مصريته ، مجدًا في تحسين أحوال شعبه الاقتصادية والاجتماعية ، ولئن ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد ترك شعبا غنيا بثروته وموارده ، وكان عصره عصر سلم ، وعدل ، ورفاهية .



#### عصر اسماعيل

\_\_\_\_

# الفضُّالُلافِكُ

# الخطة المالية والسياسية وأسباب التدخل الأوربي في مصر

كان عصر اسماعيل كعصر محمد على ينطوى على العظمة والبؤس من الوجهتين السياسية والعمرانية وكان اسماعيل منذ ولايته (١٨٦٣) الى افتتاح القناة (١٨٦٩) صاحب الامر والنهى وكانت مصر عليه نحايل العظمة ، وكان هذا العصر من أزهى عصورها . ثم جاء عصر محن سياسية ومالية ارتبكت فيه الادارة والعمران فتدخل الاجنبي في شؤونها وقد كان هذا العصر والعمران فتدخل الاجنبي في شؤونها وقد كان هذا العصر جديدة ترجع اليها أسباب ومقدمات الثورة العرابية .

فيط: اسماعيل — سار اسماعيل على خطة محمد على الواسعة التي كانت ترمى الى عظمة مصر واستقلالها ولئن كان ينقصه حزم جده وبعد نظره الا أن مهمته الكبرى كانت أكثر دقة لان عصره كان عصر الانتقال الصحيح في الحياة العامة اذ بدأت المصالح الاجنبية ، على أثر منح امتياز قناة السويس (١٨٥٤) وازدياد العمران والرفاهية ، تتغلغل في البلاد بقوة. وقد أخذت شكلا ماليا كان تدخلا سلميا منظما أدى الى تدخل سياسي رسمي شكلا ماليا كان تدخل مسلح (١٨٨٧) .

كان حجر الزاوية في سياسة اساعيل المالية في الخارج تحقيق استقلال مصر بالنسبة لتركيا بالمال لا بالسيف وبسط النفوذ المصرى في أفريقية، وفي الداخل العمل على انفاذ اصلاحات واسعة في جميع فروع الادارة المصرية، ولكن أوروبا عملت على احباط سياسته وتمكنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها "ومقاولها" الذين كانوا يستندون الى الامتيازات من غرقلة أعماله في مصر،

وقد أبان اسماعيل عن خطته عند توليه الحكم في خطبة الجلوس التي قال فيها: «ان أساس كل ادارة جيدة انما هو النظام والاقتصاد في المالية ، ولكي أقدم دليلا محسوسا على ارادتي هذه عزمت من الان على ترك الطريقة المتبعة من أسلافي وتقرير



يوسف افندي مدير حدائق شبرا في عهد محمد على

مرتب سنوى لى لن أتجاوزه أبدا فأتمكن من تخصيص عموم ايرادات القطر لانماء شؤونه الزراعية وتحسينها .

وانى آمل ياحضرات القناصل أن أجـد منكم اقتناعا بهـذه العواطف التى تملاً فؤادى واقبـالا على وضع أيديكم في يدى باخلاص لنعمل معا على ما فيه خير البلاد وساكنها».

كان اساعيل طموحا تحفزه همته الى تحقيق خطته الكبرى في الداخل والخارج في وقت واحد وتنفيذ مشاريعه الواسعة دون تريث ، وكان ذلك يستدعى وجود وزارة مالية منظمة تعينه في تدبير شؤونه وضبط حساباته ، ولكن يظهر أنالوالى تفر دبالامر وفضل أن يكون حكمه المطلق جماع السلطات كلها حتى يتمكن عاجلا من النهوض بالبلاد ، وكان من المحتمل أن يكتب النجاح له في سياسته لولا المصاعب الناشئة من مركز البلاد الطبيعى والسيامى .

الأرم الاولى في سياسته انصباب الثروة في البلاد في أوائل حكمه اذ كانت الحرب المدنية في أمريكا قائمة على ساق وقدم فارتفعت أثمان القطن المصرى حتى بلغ ايراد الصادر ١٤ مليون جنيه في سنة ١٨٦٤ بعد أن كان لايتجاوز ٤ في سنة ١٨٦٤ بعد أن كان لايتجاوز ٤ في سنة ١٨٦٤ وكان اسماعيل، كمعظم رجال عصره،

يتوهم أن الحرب ستستمر طويلا فعقد قرضا كبيرا وشرع في تنفيذ خطته ولكن الحرب وقفت فجأة في سنة ١٨٦٥ فوقعت الحكومة المصرية في أزمة ، فلم يمنعها ذلك من الامعان في سياستها اعتمادا على ثروة لاتنفد وأخذت تنتقل من ضائقة الى ضائقة وتعقد القرض بعد القرض ، بشروط فادحة حتى عجزت عن سداد دينها بل فوائده التي بلغت ٦ ملايين من الجنبهات في العام .

مسئولية تركيا — أنفق اسماعيل الاموال الطائلة في أسفاره الى الاستانة للحصول على امتيازات توسع استقلاله وتكسر قيود معاهدة لندرة.وكان يرشو السلطان نفسه ووزراءه وكبار رجال الدولة والسياسيين والصحفيين، ويقدر ماأنفقه فيها بعشرين مليون جنيه على الاقل يضاف اليها زيادة الجزية السنوية نحو ٥٠٠ر٥٠٠ جنيه ، وقد حصل الوالى في مقابل ذلك على ثلاثة فرمانات (١٨٦٧ و١٨٦٧ و١٨٧٧) كان آخرها يشتمل على الامتيازات الممنوحة في الاول والثانى ، وهو أهم وثيقة سياسية بعد معاهدة لندرة تحدد مركز مصر ازاء الدولة ، وأهم أركان هذا الفرمان تنظيم الوراثة وجعلها تنتقل من الاب للابن مباشرة، ونيل لقب خديوى ، وزيادة الجيش، وعقد القروض والمعاهدات مع الدول من غير قيد .

ولا ريب أن هذه الامتيازات قد وسعت الاستقلال المصرى ووطدته من الوجهة النظرية. ولكن الباب العالى أوجد فيه ثغرة لانه وان كان قد امتنع لغاية سنة ١٨٧٧ من تخويل حكومة مصر الحق في عقد قروض الا أنه بقبوله من الوالى «عطاياه» العظيمه صار في عداد المسئولين عن الازمة التي وقعت فيها ولايته .

ميامة الوروبا — وكانت أوروبا نفسها تشجع اساعيل في سياسة الاقتراض لان ثروة مصركان يضرب بها المثل وكانت الدول الكبرى في ذلك الوقت بدأت تدخل في عصر الصناعة الكبرى فتكاثرت رؤوس الاموال ، وقامت المضاربات وتكو"نت المالية الدولية والبيوتات الكبيرة التي صارت لها الكلمة الاولى في سياسة الحكومات .

وكان الماليون وعملاؤهم يبحثون عن الارض البكر التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية في أوائل حكم اسماعيل وأسسوا فيها الشركات المختلفة واتصلوا بالوالى

ونزح الاجانب في الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق، وكانوا من أحط الاوساط ونختلف الملل والنحل ، وساعدهم على ذلك ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات ومراكب بخارية اختصرت المسافة في البر والبحر . وقد أخذت تنتشر من ذلك الوقت المصالح الاوروبية في مصر ، وكانت الديون من أخطرها على سلامة الدولة .

ولا شك أن رجال السياسة الذين كانوا على اتصال برجال المال أمثال روتشلد وأوبنهايم وفريهلينج في فرنسا وانجلترا كانوا يدفعونهم الى ارسال أصول أموال في مصر . وكان الوالى في اصلاحاته ، كما يقول البارون دى ملورسى «كالبانى الذى أراد أن يبنى بيتا كلف مالا طاقة له به فرهن الارض وتقدمت له الشركات الاوروبية بالمال علما منها بأنها ستضع يدها على الملك يوم يعجز المدين عن سداد دينه» .

وقد كانت قناة السويس (١٨٥٩ — ١٨٦٩) ، وهي أهم طرق المواصلات بين الشرق والغرب ، باعثا على ايقاظ المطامع الاستعمارية نحو مصر . وكان في انجلترا في منتصف القرن التاسع عشر حزب حر يخشى على الامبراطورية البريطانية من تشتها وتفككها ، ويحارب الفكرة الاستعمارية . فلما تكونت في أوروبا الجمعيات الجغرافية وكثرت الاكتشافات في القارة الافريقية ، وربطت قناة السويس أجزاء الامبراطورية بعضها ببعض عدل الحزب الحر عن آرائه وظهرت أهمية قناة السويس الحربية والسياسية بالنسبة للهند، وأهميتها التجارية والاستعمارية بالنسبة لافريقية .

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا تتنافسان في استغلال مصر ووضع اليد عليها . وكانت كل منهما تجد في خطة الاخرى نحو مصر مبررا لسياستها . وكانت الدولتان تجدان في اسراف

اسهاعيل مبررا لسياستهما معا ويحملانه تبعة أعمالهما في مصر حتى في الوقت الذى أصبحت فيه المالية والادارة تحت الرقابة الاوروبية (١٨٧٦ — ١٨٧٦) .

والواقع أن اسماعيل قد أسرف ودفعه حب الظهور الى انفاق الاموال المقنطرة في اكرام ضيوفه الاوروبيين، وهداياه، وحفلاته الراقصة ، وقصوره الباذخة ، ولكنه سار سيرة بعض الملوك الاوروبيين وأنفق معظم الاموال التي استعارها في اصلاحاته وكان سليم الطوية في حين أن السياسة الاوروبية كانت تنصب له الحبائل بطريقة «غير شريفة» وقد أعارته المال بأفحش أنواع الربا .

ربوده اسماعیل -- کانت دیون اساعیل «ثابت» و «سائرة» أما الثابت وهی القروض المحدودة التی عقدها فی بنوك باریس ولندرة فقد بلغت من ۱۸۲۸ الی ۱۸۲۸ نحو بنوك باریس ولندرة و تراکمت علیه الدیون السائرة الصغیرة

المستحقة الدفع فكان مجددها بفوائد كبيرة تزيدها في كل تجديد حتى بلغت ثلاثة أو أربعة أضعاف المبلغ الاصلى الذي اقترضته

الحكومة .

وأخذ مركزالحكومة المالى يتزعزع حوالى سنة١٨٦٧ فبدأت تتوقف عن دفع مرتبات الموظفين ، وكانت الضرائب تجبى مقدما فساءت أحوال الزراعة والاهالى واضطر الباب العالى في سنة ١٨٦٨ الى اصدار فرمان يحرم تقديم أى قرض الى مصر يدون اذن

الحكومة التركية ، ولكن بعض المقربين من الوالى آقنعوه برهن ايرادات أملاكه الخاصة بدلا من ايرادات الحكومة فاستغنى بدلك عن تصريح تركيا وعقد سلفة جديدة مقدارها ٧ ملايين (لميدفع منها الا ٥) في سنة ١٨٧٠ بفائدة ١٣ في المائة مع مصرف «بتشوفسهايم» فاحتج الباب العالى لدى الحكومة الانجليزية باعتبارها الممثلة لكبار الدائنين «على كل اتفاق مالى لم يصدق عليه من السلطان ويكون من شأنه المساس القريب أوالبعيد بايرادات مصر (١)

ورغما من ذلك فان حكومة اسماعيل استمرت في «عملياتها» المالية ولم يجد للوالى بجانبه من يعينه على الخروج من الضائقة بطريقة «اقتصادية» غيرطريقة القروض وما اليها، فاقترح اسماعيل صديق (المفتش) وزير ماليته منذ سنة ١٨٦٨ فكرة المقابلة التي أنشىء لها ديوان مخصوص في سنة ١٨٧١ ، وكان الغرض منها سداد ديون مصر كلها: وذلك بأن يدفع الاهالى مقدما ضرائب ستة أعوام في مقابل اعفائهم من نصف الضريبة بصفة دائمة ، وقدتمكنت الحكومة في الحال من الحصول بهذه الطريقة على مملايين من الجنهات في حين أن الدين الثابت وحده كان يبلغ ٢٧ مليونا

<sup>(</sup>۱) ألظر تفاصيل هذه الغروض فى كتاب « سيموركى » الذى ظهرعن مصر فى سنة ۱۸۸۲ ، وفعه يستند المؤلف الى وثائق البرلمان الانجليزى الرسمية .

وكانت الحكومة بحاجة الى المال الوفير لمتابعة سياستها وسداد بعض ديونها «الصارخة» ولم يأت شهر أبريل سنة ١٨٧٢ حتى عقدت سلفة جديدة مع (أوبنهايم وابن أخيه) تبلغ ٤ملايين من الجنيهات

ويلاحظ أن الماليين كانوا يعلمون جيدا أنهم يخاطرون بأموالهم لان مركز مصر المالى كان في غاية من الدقة ، وكان عقد هذه القروض من جهة أخرى بدون تصريح تركيا خرق للقوانين والمعاهدات لايبرره الا جشع الماليين الذين كانوا يستندون الى قوة خفية تكفل لهم مصالحهم .

وكان اسماعيل بعد السلفة الاخيرة يفكر في الذهاب الى الاستانة: روى السفير الانجليزى في الاستانة سير هنرى اليوت أن اسماعيل حصل من الباب العالى في سبتمبر سنة ١٨٧٧ على فرمان يخول الوالى حق عقد القروض بدون قيد ولا شرط وأن هذا الفرمان صدر من السلطان رأسا بدون علم الديوان في مقابل معدر من السلطان شخصيا، و٠٠٠ر٥٠ جنيه للصدر الأعظم ، و٠٠٠ر٥١ جنيه لوزير الحربية ، و ٠٠٠ر٠٠ جنيه لموظفى السراى (١) ، ولما سقطت وزارة محمود باشا فكرت الوزارة الجديدة في الغاء هذا الفرمان الذى لم يسجل كالعادة في الوزارة الجديدة في الغاء هذا الفرمان الذى لم يسجل كالعادة في

<sup>(</sup>١) رسالة برقية بتاريخ ١٤ اكبوبر من السير اليون الى اللورد غرانفيل .

الباب العالى ، واقترح مدحت باشا وفتئذ على السفير الأنجليزى عدم الاعتراف، حرصا على مصلحة مصر ، بهذه الوثيقة باعتبارها غير قانونية ولا قيمة لها ولكن السفير رده قائلا "ان كلمة السلطان أعطيت للوالى ولا بد على أية حال من الحافظة عليها، .

عاد الوالى الى مصر بعد أن اكتسب حريته المالية التى ساعده على نيلها سفير انجلترا في الاستانة فوجد الحكومة في ضائقة شديدة وكان ينوي وقتند ارسال حملة الى الحبش فتفاوض في سنة ١٨٧٧ مع بيت انجليزى (أوبنهايم) في عقد سلفة بشروط أرغم اسماعيل على قبولها ، وقد بلغت السلفة الجديدة ٥٠٠٠، ٥٠٠٠ جنيه بفائدة ٨ في المائة أى ينحو مليون ونصف مليون جنيه في العام ولكن اسماعيل لم يدخل في خزائنه من هذا المبلغ الا٠٠٠، ٥٧٠، ١١١٠ جنيه ولم يرو في تاريخ القروض الحكومية صفقة رابحة كهذه وللدائنين وأصدقائهم (١) ه

<sup>(</sup>١) توجد تفاصيل هذه السلفة في كتاب ماك كون ، وفي تقرير كيف (١٨٧٦).

ويرى قنصل الولايات المتحدة سابقا في مصر مستر «فارمان» أن هذه الصفقة «كانت الضربة القاضية على الخديوى وأكبر غلطة سياسية ومالية ارتكبها في حياته (١)»:

مالية: لان الوالى باع الاسهم بثمن بخس وتعهد فوق ذلك بدفع ٥ في المائة فوائد سنوية لهذا المبلغ لغاية أول يوليه سنة ١٨٩٤ أو بعبارة أخرى كانت الحكومة الانجليزية دائنة تسترد مبلغها بالتقسيط بعد أن استولت على أسهم بلغت قيمتها مده د مدعد على مده مده ٢٤٠٠٠ جنيه في سنة ١٨٩٦ و ١٨٠٠ د ٢٠٠٠ جنيه في سنة ١٨٩٨

وسياسية: لان الحكومة الانجليزية أصيحت لها مصلحة مزدوجة مالية وسياسية في القناة تمهد السبيل لتدخلها الفعلى في مصر ، في حين أن فرنسا كانت المصالح المالية ذريعتها. الوحيدة للتدخل في مصر ، وبذلك رجحت كفة السياسة الانجليزية .

بعثة كيف — ولم تمض الا أيام على شراء الاسهم حتى تألفت لجنة انجليزية برئاسة «كيف» لدرس الحالة في مصر ، وكان هذا العام (١٨٧٦) بدأ التدخل الفعلى في مصر وارسال البعثات المختلفة التي كان الغرض منها اصلاح الادارة المعتلة بوضعها تدريجا تحت المراقبة الاوروبية ضمانة للدائنين. وقدفطن اسماعيل

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب « مصر وحیاتها » .

الى مرامى السياسة الانجليزية فصرح في حديث له مع «بيتى كنجستون» سنة ١٨٧٦: «اننى ماكنت أعتقد قط أن انجلترا ترمى بشرائها أسهم قناة السويس وارسالها موظفا كبيرا لفحص حساباتى وضع يدها على مصر» .

وقد اقترح «كيف» توحيد الديون المصرية كلها على أساس فائدة معتدلة تتفق مع حالة البلاد ، وتأجيل الاستحقاقات نظرا لخطورة الحال «وهذا الحل أجدى لحملة السندات من الحسارة الفادحة التى تصيبهم من جراء التدهور المالى» ١).

وكان «كيف» يقترح في الوقت فده وضع الادارة تحت رقابة «ريفرس ويلسون» أحد رؤساء المالية الانكليزية الذي كان في طريقه الى مصر . ولكن اسماعيل عارض في هذا الشرط الذي يقيد سلطته واجتهد في الاتفاق مع الماليين الفرنسيين فأصدر في ٧و٧ مايو مرسومين بانشاء «صندوق الدين العمومي» وتحويل جميع المهون السائرة والثابتة الى دين موحد بفائدة ٧ في المائة .

<sup>(</sup>۱) أثبت مستر « ملهال » فى بحث نشرته « مجلة كوننمبورارى ريفبو » فى اكتوبر سنة ۱۸۸۲ عن المالية المصرية أن اسماعيل لم يصله الا ٤٢ مليون جنيه مع أن الدين المربوط على مصركان لا يقل عن ٩٠ مليون .

وقد وضح « سيموركى » فى سنة ١٨٨٢ أن مصركانت دفعت لغاية هذا العام جميع دينها الحقيق . أى المبلغ المستعار حقيقة بفائدة ٢٠/٠ . ومع ذلك فقد ظلت مثقلة بدين رسمى لا يقل عن التسعين مليون جنيه » .

وقد عين في صندوق الدين مندوبون عن الحكومات الفرنسية والنمسوية والايطالية: مسيو دى بلينيير ، والمرفون كريمر ، والمسيو بارافلي (١)

## بهتر موش ونظام المراقبة الثنائية - وقد المتنعت

الحكومة الانجليزية عن تعيين مندوب لها وعارضت المشروع زمنا ثمقر الرأى على ارسال بعثة جديدة مؤلفة من «جوشن» و «جوبير» باعتبارهما ممثلين للدائنين الانكليز والفرنسيين لاجراء تصفية عامة وأرسلت انجلترا وفرنسا في الوقت نفسه سياسيين من ذوى الحبرة: اللورد فيفيان ، والبارون دى ميشيل لتمثيلهما في مصر ووضع قواعد المراقبة الثنائية (كوندومنيوم) .

وكان الحديوى يفكر وقتئذ في الاقتداء بتركيا واعلان افلاس الحكومة المصرية ، ولكن اتفاق الدولتين حال دون ذلك ، وقد

<sup>(</sup>۱) قال فريسينيه في كتابه عن المسألة المصرية « ان انشاء صندوق الدين يعد الافتئات الأول على سلطة الخديوى . ورنحاً من الشروط المعتدلة التي صيغ فيها المشروع فال تنازل الخديوى عن سلطته واضح، وقد أصبح الدائنون الاجانب من ذلك الوقت يكونون حكومة في حكومة الدولة . وبما أن اسهاعيل قد قبل هذه الوصاية صار فرضاً على الدائنين ، لا الحكومات ، أن يعينوا الاوصياء ، ولكن تدخل الحكومات كان من شأنه تورطها نحو رعاياها في تعهدات لاحد لهما فصارت لا تملك وضع حد لتدخلها ، ومن هده الغلطة الاساسية نجمت معظم اسباب أزمة سنة ١٨٨٢ » .

هدده البارون دى ميشيل ، في حديث له بطلب عزله من الولاية فقال اسماعيل «ولكن ماالعمل اذا كنت لاأستطيع الدفع... وكانت مصر جلدا على عظم ... أتظنون أنكم بوضع السكين على رقبتى تتمكنون من استنباط الموارد التى تنقصها» .

وقد كانت أهم نتائج بعثة (جوشن — جوبير) المالية ايجاد دين ممتاز مقداره ١٩مليون جنيه بفائدة ٥ في المائة وانقاص الدين الثابت الى ٥٩ مليونا بفائدة ٧ في المائة فأصبح مجموع فوائد الدين التي تدفع سنويا لاتقل عن ٥٠٠٠ر٥٥٥٥ جنيه أى ٢٦ في المائة من الايرادات العامة فلا يبقى لمصر بعد دفع الجزية الا مليون ونصف تقريبا لاتكفى للانفاق على الدائرة وتعهد أعمال الرى وغيرها التي هي عماد الثروة في البلاد .

وكان اسماعيل ووزير ماليته «اسماعيل المفتش (١) » يقولان بأن أقصى فائدة في وسع مصر احتمالها ٥ في المائة ويقال ان هذا كان رأى «كيف» أيضا ، ولكن الدائنين كان لايعنهم مصلحة

<sup>(</sup>۱) قتل اسماعيل صديق في نوفمبر سينة ١٨٧٦ ويعزى قتله الى تحريض الا جانب لانه كان يدبر في البلاد حركة مقاومة ضد خطة جوشن والخديوى الذي كان لا يجد مناصاً من قبولها : كان جوشن عضواً في البرلمان الانجليزى ومن كبار الماليين ذوى النفوذ في حكومة الدولة ، وكان رئيس الحزب الاجنبي الذي يريد توطيد الادارة الاوروبية في مصر والقضاء على كل نفوذ وطني يقف في سبيله .

البلاد ما دامت خزانتها في أيديهم وادارتها «الضامنة» آيلة الى مراقبة حكوماتهم الفعلية .

أما نتائج البعثة السياسية فهى تتلخص في نظام والكوندومنيوم، الذى يشرك انجلترا وفرنسا في ادارة مصر ، وقد قضى مرسوم ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٠ :

(أولا) بتعيين مراقبين عامين للمالية المصرية: أحدهما بريطاني، والآخر فرنسي .

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم أسهاءهم على الحكومة المصرية ، وتنحصر مهمتهم في تسلم ايرادات الجهات المرهونة ضهانة لسداد اقساط الدين السنوى من يدى مراقب الايرادات العام، وتسليمها لبنكي انجلترا وفرنسا ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين ،

(ثالثا) بتعيين مندوبية أخرى لادارة مصلحتى السكك الحديدية وميناء الاسكندرية مؤلفة من مصريين وفرنسى وانجليزيين تحت رياسة أحد العضوين الانجليزيين ، وتنحصر مهمتها ، علاوة على الاشغال الادارية ، في تسليم ايراد هاتين المصلحتين الى مندوبى الدين العام ،

فعملا بهذه النصوص عينت فرنسا البارون دى مالاريه مراقبا عاما فرنسيا ، والمسيو دى بلنير مندوبا فرنسيا لصندوق الدين وأبقت النمسا وايطاليا مندوبها السابق تعيينهما . وعينت انجلترا المستر دى رومين للمراقبة ، والجنرال مريوت الانجليزى مديرا للسكك الحديدية وميناء الاسكندرية .

وقد اصطحب المستررومين المراقب البريطاني المسترجر لدفتر جرلد «أحد موظفي حكومة الهند» معه لادارة الحسابات المصرية التي كانت في حالة فوضي .

ولما تم ذلك بادر جوشن بتعيين الميجر بيرنج (اللورد كرومر في في الله بعد) مندوبا انجليزيا في صندوق الدين فوصل مصر في ٢ مارس سنة ١٨٧٧

ولكن هذا النظام الثنائي من الوجهة المالية على الاقل قام على قاعدة متداعية ، لانه كان يجب اقناع الدائنين بقبول فائدة معقولة أى ٥ في المائة وتأجيل دفع الكوبون رحمة بالبلاد وادارتها ، وقد كتب قنصل انجلترا اللورد فيفيان الى حكومته في ١٧ يوليه سنة ١٨٧٧ ، بمناسبة دفع أول قطعية كبرى ، يقول

«ان الاموال المطلوبة ٩٧٥ر٧٤٠٠٢ جنيها دفعت كلها أمس ، ولكنى أخشى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قد كلف الفلاحين

غنا جاء بقاصمة الظهر فيعت حاصلاتهم المقبلة قهرا ، وطلبت منهم الاموال مقدما. وكلذلك قدانتزع من بلاد أرهقتها الضرائب وأكبر ظنى أن الادارة الاوروبية آخذة ، من حيث لاتشعر ، في القضاء على ثروة مصر الزراعية وجعلها أثرا يعد عين ، وانى أن الانجليز يأخذون بنصيب من هذه التبعة الخطيرة» .

توالت الكوارث على مصر فنقص النيل في سنة ١٨٧٧ نقصانا لم يسبق له مثيل نشر القحط والمجاعة والموت ، أعقبه في السنة التالية فيضان أتى على الزرع والضرع . وقد أرغمت مصر في أثناء ذلك على ارسال حملة والانفاق عليها في الحرب الروسية التركية (١٨٧٧) .

كانت الخزينة خاوية ، وكان الشعب ، باعتراف اللورد فيفيان (في رسالة ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٧٧) ، يتذمر من أن يدفع لاصحاب الديون كل مالهم بينها المستخدمون ، وعليهم المدار في تسيير سفينة الحكومة ، لا يتقاضون شيئا .

وكان الحديوى يلح على المستر فيفيان في رفع بعض الظلم الواقع على البلاد من جراء الامتيازات «بأن يحصل من الاوروبيين على دفع بعض الضرائب التى تقع كلها على كاهل الوطنيين الفقراء، والكف عن استيراد البضائع المهربة التى تملاً البلاد وتباع علنا على أعين السلطات المصرية العاجزة عن التدخل» .

ولكن كانت أوروبا لايهمها الا دفع القطعيات المستحقة والاستيلاء على حكومة مصر ، وقد بلغ الايراد في آخر سنة والاستيلاء على حكومة مصر ، وقد بلغ الايراد في آخر سنة للدائنين ولم يبق لها بعد دفع الجزية وفوائد أسهم القناة التي بيعت لانجلترا الا ١٠٠٠ر٠٠ر جنيه للقيام بنفقات الادارة!

وكان عدد الموظفين الاوروبيين الذين يتقاضون المرتبات الضخمة آخذا في الازدياد ، وكان النفوذ الاول للانجليز في الادارة المصرية . روى البارون دى ميشيل في مذكراته «أن الادارة المصرية (بعد بعثة جوشن) قدملت فعلا بالموظفين الانجليز في أسابيع قلائل» .

ولا ريب أن انجلترا كانت لها الكفة الراجحة في مصر فقضت فعلا على النظام الثنائي من الوجهة السياسية باعتباره قائما على قاعدة المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص في أثناء الحرب الروسية التركية فهيمنت على قناة السويس، وأصبحت بعد مؤتمر برلين (١٨٧٨) صاحبة النفوذ في الاستانة .

ولقد أظهرت هذه الحرب القلق السياسى الذي كان مستحوذا على انجلترا من جهة مصر ، فكتب السكاتب الانجليزي الشهير «ادوارد ديسي» مقالات في هذا الموضوع: احداها في مجلة



جيش عمد على في لباسه المسكري

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

«القرن التاسع عشر» في يونية سنة ١٨٧٧ تحت عنوان «طريقنا الى الهند» وفيها يحض انجلترا على انتهاز هذه الفرصة التي لم تسنح منذ ٧٥ سنة ، فرصة انشغال فرنسا بألمانيا وامكان امتلاك مصر دون التعرض لخطر الحرب مع فرنسا .

وكتب ديسى مقالة أخرى في «المجلة البريطانية» ديسمبر سنة ١٨٧٧ عنوانها « الخديوى والحملة الانجليرية » يطلب فيها أن تضع انجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر في مقابل تحمل مستوولية انفاذ تعهدات مصر نحو دائنيها واصلاح الادارة نفسها .

بعثة ريفرس ولس ونانجها - ولما كانت أحوال البلاد وادارتها وماليتها في ارتباك مستمر وعمت الشكوى اقترح على الحديوى ، أن يطلب ارسال بعثة جديدة ، فأصدر في ٣٠ مارس سنة ١٨٧٨ مرسوما يقضى بتعيين "لجنة للتحقيق» تحت رياسة المسيو دى لسبس لفحص الحالة المصرية فحصا دقيقا تاماء وفوض لها السلطة المطلقة لاجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض الذى أنشئت من أجله .

وقد تشكلت هذه اللجنة وكان وكيلاها السير ريفرس ولسن ورياض باشا ، وأعضاؤها مندوبي الدول الاربعة في صندوق

الدين دى بىينير عن فرنسا ، وبيرنج (كرومر) عن انجلترا ، وكرير عن النمسا ، وبارافللى عن ايطاليا ، وكان رئيسها الفعلى السير ريفرس ولسن .

وأول أعمال ولسن الاستيلاء على أملاك الحديوى الواسعة فصاح اسماعيل قائلا «انهم يريدون القضاء على بشجريدى من تروتى الشخصية وطردى بعد ذلك من مصر بفرمان من الباب العالى» .

وقد أشفقت اللجنة في تقريرها التمهيدى الذى رفعته الى الخديوى في ١١ مايو سنة ١٨٧٨ على موظفى الحكومة وطلبت أن تدفع لهم مرتباتهم باعتبارهم في يتعلق بمرتباتهم «دائنين محتازين خصوصا وأن مصلحة الدائنين نفسها في حسن سير الادارة العامة التى تضمن ايرادات الضرائب» .

وأشفقت أيضا على الفلاحين «الذين يضطرون لاجل سداد ديون ضاعفتها الفوائد الى بيع مواشيهم وحاصلاتهم بل وأرضهم بشمن بخس» .

والواقع أن اللجنة وسعت دائرة تحقيقها ، كما سنفصله في فصل آخر ، فانتقلت من درس موارد مصر ومشروع التصفية المالية الى أعمال اسماعيل ، وختمت تقريرها بقولها «ان الحاكم الاعلى يتمتع بسلطة لا حد لها» .

وبناء على ذلك دعى اسماعيل الى تكوين "وزارة مسؤولة» فصدر مرسوم ٢٨ أغسطس بتأليف وزارة برياسة نوبار ، وكان قد انحاز لانجلترا ، وعضوية ريفرس ولسن في المالية ودى بلينيير المراقب المالى الفرنسى في الاشغال .

وألغيت المراقبة الثنائية التى قام عليها «الكوندومنيوم» وضمنت انجلترا لنفسها النفوذ الاول في الوزارة الجديدة ، بتعيين ولسن في المالية ، وبذلك انتقل الحكم المطلق من اسماعيل الى الاجانب أو الى السير ولسن وزير المالية الانجليزى .

وقد سار ولسن على خطة اسماعيل التي كان يندد بها فعقد قرضا جديدامع بيت روتشلد مقداره الاسمى ٠٠٠ر٠٠٥٠٨ جنيه بضمانة أملاك الخديوى ، واستعملت الوسائل القديمة في جباية الضرائب فعم البؤس في البلاد وكان الفلاحون يبيعون مواشيهم والنساء حليهم ، وكان المرابون علا ون المحاكم بطلبات الحجز (١)

وظلت الخزانة خاوية ، وبقى الموظفون الوطنيون لايتقاضون مرتباتهم بينا كان الدائنون تدفع «قطعياتهم» الى آخر درهم ، وكان الموظفون الاجانب يتقاضون المرتبات الضخمة بينا عددهم في ازدياد .

<sup>(</sup>١) جريدة التيمس في ٣١ مارس سنة ١٨٧٩

اذ ألحق منهم بخدمة الحكومة المصرية في سنة ١٨٧٧ وحدها مالا يقل عن ١١٩٩ موظفا جديدا ، و ١٣١ في سنق ١٨٧٧ و١٨٧٥ و ١٨٧٨ و ١٨٧٨ و ١٨٧٨ في سنة ١٨٨٠ و ١٢٧ في سنة ١٨٨٠ و ١٨٧٨ في سنة ١٨٨٠ حتى بلغ عددهم ١٣٠٠ يتقاضون ما يزيد عن ١٠٠٠ و جنيه في العام .

ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بدأ يفكر جديا في تسوية الدين بطريقة نهائية بعد أن تحققت أغراضه السياسية واغتصب سلطة الحاكم الشرعى ، وهذا ما حدا به الى أن يقترح على اسماعيل اعلان «افلاسه» وتأجيل دفع بعض الديون ، وانقاص الفوائد الفادحة التى تثقل الخزانة الى ٥ في المائة .

ولكن مجىء هذا الحل بعد ماهلكت القرى والبلاد ، وتدخل الأجانب في شؤون المصريين تدخلا أثار حميتهم القومية دفع اسماعيل الى المقاومة وعزل الوزارة الاوروبية (١٥ أبريل سنة ١٨٧٩) وتعيين وزارة وطنية بحتة برياسة شريف باشا .

وقد وضع اسماعيل بالاشتراك مع نواب الامة وممثليها خطة مالية جديدة كانوا هم الضامنين لها ، ولكن الدول لم تنم على هذه «الأهانة» التى تقضى على نفوذها في مصر ، وكان مايتوقعه اسماعيل من عزله بواسطة الباب العالى بناء على طلب انجلترا وفرنسا (يونيه ١٨٧٩) ،

نبعة الشرهور المالى — وقد توك اساعيل بعده تركة مثقلة بالديون التى تبلغ مائة المليون من الجنبهات ، ولكن يجب أن نقرر انصافا للحق أن اساعيل لايحمل وحده تبعة التدهور المالى الذي أوقع مصر في قبضة الاجنبي خصوصا في الفترة الاخيرة (١٨٧٦ — ١٨٧٩) .

فقد كان من الممكن حل المسألة حلا ماليا عادلا في سنة ١٨٧٦ بوضع ادارتها تحت رقابة مالية بحتة ، أوروبية بحتة ، لا انجليزية ولا فرنسية ، كما حصل عند انشاء صندوق الدين ، والعمل في الوقت نفسه على ترقية موارد البلاد التي كانت الضانة الحقيقية للدائنين ، ولكن تحويل المسألة المالية الى مسألة سياسية حال دون انفراج الازمة في أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل الجانب المالى منها بقانون التصفية (١٨٨٠) ، والجانب السياسي بالاحتلال (١٨٨٢) ،

## الفضي لألبت إني

### الاعمال العامة

كانت أعمال اسماعيل مترامية الاطراف تنم عن ذكائه وبعد همته ولا زلنا الى اليوم نشاهد آثارها في تقدم مصر الاقتصادى والعمرانى . وقد جدد باصلاحاته معالم البلاد وبسط نفوذ مصر من ساحل البحر الابيض الى خط الاستواء . وقطعت مصر ، كما قال التيمس في ٢ يناير سنة ١٨٧٦ : "من التقدم في سبعين عاما مراحل قطعتها ممالك كثيرة في خسمائة» .

الاصلاح الادارى -- وجه الوالى عنايته في البداية الى تنظيم الادارة فحول باقى الدواوين الكبرى التى تركها سعيد كالبحرية ، والخارجية ، والاشغال ، والمعارف الى وزارات ، وأنشأ في أوائل سنة ١٨٦٥ وزارة الزراعة وضمها الى الاشغال وعين فهما معا نوبار باشا .

وقسم القطر الى ثلاثة أقسام: البحرى ، والمتوسط والصعيد. وقسم هذه الاقسام الثلاثة الىأربع عشرة مديرية وثمان محافظات. وعين من جديد مديرا لكل مديرية ، وعهد برياسة النواحى الى

العمد بدلا من المشايخ الذين صاروا مساعدين لهم. وأنشأ وظائف مفتشين ، كانت لهم سلطة واسعة في الاقاليم فكان للوجه البحرى مثلا مفتش ، وللوجه القبلى مفتش : اشتهر منهم اسماعيل باشا صديق الذي عرف «بالمفتش» والبرنس حسين، وسلطان باشا وعمر باشا لطني .

التفت بعد تنظيم «عجلات» الادارة الرئيسية الى الاصلاحات الواسعة وشرع في انفاذها وسط العراقيل التى لم تمن بلاد بمثلها في أطوار انتقالها الدقيقة .

ولا ُجل فهم الصعوبات التي كانت تعترض التقدم في كل ناحية حسبنا أن نذكر نظام الامتيازات والاصلاح القضائي:

الامنوارات — في سنة ١٢٥١ عقد لويس القديس مع سلطان مصر أول معاهدة «امتيازات» فصار لملك فرنسا الحق في تعيين قنصل ثابت بالاسكندرية لتطبيق القوانين الفرنسية على رعايا دولته في حالة النزاع ، وحماية تجارتهم . وقد كثرت العلاقات التجارية بين مصر والثغور الكبرى كالبندقية ومرسيليا وساعدت الحروب الصليبية على انتشار التجارة في البحر الأبيض ، فلما استولى ملوك فرسا على مرسيليا صارت لهم خطة سياسية في هذا المحر ،

«وقد حدث منذ سنة ١٤٩٨ «اكتشاف رأس الرجا الصالح» نزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الغربية ، فكان بعضها يرمى الى اختصار المسافة بين الهند وأوروبا بفتح طريق مصر والبحر الاحمر، والبعض الآخر يفضل طريق الكاب ويعمل على امتلاكه وعرقلة المشروع الاول (١)» .

ويلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتيازات كانا قائمين من ذلك الوقت على فكرة تجارية وسياسية .

قد عقد ملوك فرنسا مع مصر معاهدات أخرى صدق عليها سليم الفاتح في سنة ١٥١٨ ، وسليان القانونى في سنة ١٥٧٨ ، ووقع السلطان وفرانسوا الاول في سنة ١٥٣٥ اتفاقات نهائية احتوت الامتيازات كلها ورسمت لها نظاما شاملاء أجريت فيه بعض التعديلات في سنة ١٥٨١ و ١٦٠٤ و ١٧٤٠ و كانت جميع المعاهدات تؤكد المبدئين الاولين اللذين بنيت عليهما اتفاقات سنة ١٥٣٥ ، وهما عدم سريان القوانين العثمانية على جميع التجار والسياح وهما عدم سريان القوانين العثمانية على جميع التجار والسياح الأوروبيين في البلاد الاسلامية ، ومنح ممثلي ملك فرنسا حق حماية جميع الرعايا المسيحيين .

<sup>(</sup>١) شارل رو ( برزخ وتناة السويس سنة ١١٠١ ) .

كانت الامتيازات منحا من طرف واحد تفضل بها السلطان للصلحة التجارة ، ثم صارت في سنة ١٨٠٧ معاهدات بين طرفين متعاقدين في فرنسا وتركيا وأخذ من ذلك الوقت صيغة اتفاقية دولية . وقد انتشرت التجارة بفضل الامتيازات في جميع بلاد الامبراطورية العثمانية ، وخصوصا في مصر متجر الهند وبلاد العرب وأفريقية الوسطى ، وكانت فرنسا الدولة الوحيدة التي لما في مصر الى آخر القرن الثامن عشر قنصل وبيوتات تجارية ، وكان الاوروبيون النازحون الى مصر يطلبون حمايتها .

ولكن هذه الامتيازات أصبحت مع ضعف الدولة المستمر «هجومية» بعد أنكانت «دفاعية» بحتة . وصار الجانونالاوربيون لا يجدون زاجرا لهم من المحاكم القنصلية ، وفوق ذلك فان جميع القناصل ، بدلا من قنصل واحد ، صاروا يطبقون على رعاياهم قوانين الامتيازات ، وطالما نشأ بين القناصل نزاع قضائى على الاختصاص يعطل مجرى العدالة كلما شملت اثنين أو أكثر من الأجانب قضية واحدة ، وبذلك كانت في مصر سلطات أجنبية عديدة تشل سلطة الحكومة في دائرتها، وتعوق البلاد عن التقدم خصوصا بعد أن تكاثر الاجانب أيام سعيد واساعيل ، وكان أكثرهم ، لا يرعون الا ولا ذمة ، تجارتهم السرقة والنهب والقتل .

وكان الأوروبيون المتمدينون من مقاولين وغيرهم يجدون تجارة رابحة في مطالبة الحكومة بتعويضات جسيمة عن اضرار وهمية نجمت من اتفاقات أبرموها مع الحكومة . وكان القناصل يؤيدونهم طمعا في اقتسام الغنيمة (١)

الرئم مرح الفضائي - رأى نوبار وزير اساعيل أن يمهد العدالة ويقيم الاصلاح القضائي على أساس الوحدة في التشريع والقضاء ، والتنفيذ ، وكان يرى أن استقلال مصر لايتوقف على امتياز من الباب العالى يكلف البلاد ثمنا غاليا ، بل على قوة

(۱) كتب اللورد ملنر يقول: « ليس من السهل أن يتصور الانسان لى أى حد بلغ استهتار المثلين السياسيين بنواميس الذمة والشرف في عصر اسهاعيل خاصة كانوا يستعملون سلطتهم في ارفام مصر الضعيفة على اجابة الطلبات الفادحة المستغربة . وكان في هذه الارزمنة الغرض من الحصول على امتياز مشروع من المشاريع ليس هو انجاز عمل نافع . وانحا اختراع مظلمة تدعو الى فسخ العقد والرجوع على الحكومة للحصول على تعويض ، ومن جهة أخرى كان يكني أن تصيب الا جنبي خسارة ما ، ولو كان هو المسؤول عنهاء ليتخذ منها ذريعة المطالبة بتعويض : فاذا سرق مثلاكانت الحكومة هي الملومة لنقص بوليسها ، واذا عاق سير سفينته في النيل عائق بسبب انظماره في احدى الجهات ، كانت الحكومة هي المسئولة لا نها لم تنزح النهر ، ويروى أن اسماعيل اذ كان يتحدث ذات مرة الي مقاول أورو بي أمر خادمه باغلاق النافذة قائلا « أخدى أن يصيبه برد فيكلفني مقاول أورو بي أمر خادمه باغلاق النافذة قائلا « أخدى أن يصيبه برد فيكلفني

مصر وحسن ادارتها . وكان من المستحيل وجسود ادارة منتظمة ما قامت الى جانب الحكومة المصرية ١٧ قنصلية كانت سلطة كل منها لاتقل عن سلطة الحديوى نفسه . وقد رفع نوبار في سنة ١٨٦٧ تقريرا في هذا المعنى الى الحكومة العثانية وسفراء الدول بالاستانة ذكر فيه «أن الحكومة المصرية دفعت في أربعة أعوام ١٨ مليون فرنك تعويضات للا وروبيين وان هذا المبلغ الجسيم لم يدفع الا تحت ضغط القناصل الأ وروبيين وأن جميع الاشغال العامة ، ماعدا حوض السويس الذي تم في ذلك الوقت الاشغال العامة ، معطلة لا أن الحكومة واقعة في مشاكل التعويضات التي يطالب بها المقاولون الا وروبيون» .

واجتمعت في مصر سنة ١٨٦٩ لجنة دولية أيدت بعد فحص دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالبها ، ومع ذلك فان الدول ، وفي مقدمتها فرنسا ، ظلت تعرقل مشروع الاصلاح القضائي الذي كان قاعدة الاصلاحات العامة في مصر ، ولم توافق عليه الدول بالاجماع الا بعد مضى تسعة أعوام «١٨٧٠» ارتبكت في اثنائها شؤون البلاد وملك زمامها الأجني .

وقدانشئت المحاكم المختلطة في المدن الكبرى، وكان في نظامها نقص من ناحية، ومغالات من ناحية أخرى فأماالنقص فلا ناختصاصاتها كانت لاتتجاوز القضايا المدنية والتجارية ، وظلت القضايا الجنائية من اختصاص السلطات القنصلية . وأما المغالاة فلا أن القانون كان يخول أى أجنبي الحق في مقاضاة الخديوى أو حكومته أمام هذه المحاكم الاجنبية ، وكانت الحكومة نفسها مكلفة بتنفيذ حكم القضاء ، وفي ذلك من الوجهة السياسية على الاخص أكبر افتئات على سيادة الدولة .

ولا ريب أن انشاء هذه المحاكم في بداية الحكم ربما ساعد على انقاذ مصر من الارتباكات المالية والحوادث السياسية التي ترتبت عليها ، وعلى أية حال من العدل أن نقرر أن اسماعيل تمكن وسط مشاكل الامتيازات المنتشرة في طول البلاد وعرضها من السير بهمة في أعماله العامة .

قناة السويس - ومن أجل هذه الأعمال خطرا بعد الاصلاح القضائى ، اتمام قناة السويس ، وكان اسماعيل أعلن عند تبوئه العرش أنه يريد «أنتكون القناة لمصر لامصر للقناة» وعول على التخلص من الشروط الفادحة التى تعاقد عليها سعيد مع الشركة في سنة ١٨٥٤و١٨٥٠ : ومن أهمها ترك أراضى الوادى الواسعة للشركة وهى تتولى ريها وفلاحتها على حسابها ، وانشاء ترعة حلوة صالحة للملاحة تصل القناة البحرية بالنيل ، وانفاذ أشغال القناة بواسطة عملة يكون أربعة أخاسهم مصريين .

وقد ذهب نوبار في يوليه سنة ١٨٦٣ الى الاستانة لمفاوضة الباب العالى : «أولا» في استرداد الاراضى التى تنازل عنها سعيد

وصارت في الواقع نقطة استعمارية فرنسية . «ثانيا» انقاص عدد العملة الى ١٠٠٠ر بدلا من ٢٠٠٠٠ كانوا يشتغلون في القناة ، وكان ذلك يستدعى وجود ٢٠٠٠٠ آخرين بين راحل في الطريق أو مقيم يتأهب ، وبالتالى حرمان الزراعة على الاخص من الايدى العاملة في عهد الاصلاحات .

وانتهى النزاع بين اسماعيل والشركة بتحكيم نابليون الثالث فأصدر الامبراطور في ٦ يولية سنة ١٨٦٤ حكما يقضى برد الشركة ٠٠٠٠٠٠ فدان تقريبا الى الحكومة المصرية ، وهي الاراضى التي كانت تملكها في البرزخ ، ومعافاتها من تقديم العملة ولكن الحكومة صار فرضا عليها أن تدفع للشركة ، على سبيل التعويض ، ٨٤ مليون فرنك «ثلاثة ملايين ونصف من الجنيهات تقريبا» .

أحدث هذا الحكم دهشة عامة ، ورغما من هذه الصدمة بذل اسماعيل جهده في تعضيد هذا المشروع الجليل ، وأمكن في سنة ١٨٦٩ الاحتفال بافتتاح القناة ، وكانت أوروبا ، وملوكها، وأمراؤها في المهرجان العظيم الذي كان رمزا لأبهة الملك والسلطان .

وقد كلفت القناة اسماعيل مالا يقل عن ١٦ مليونا من الجنهات اضطر الى اقتراضها بفوائد كبيرة ، وبلغ ماتحملته مصر وحدها من نفقات انشاء القناة مايزيد عن النصف ، فكانت من الوجهتين المالية والسياسية وبالا على البلاد .

تحسين القاهرة والوسكندرية حسارتا عروس الشرق اسماعيل تغيير معالم القاهرة والاسكندرية فصارتا عروس الشرق وكان غرضه جعل مصر قطعة من أوروبا فظهر طابع المدنية الحديثة على هاتين العاصمتين منذ ذلك العصر ، واختلط الأوروبيون بالمصريين في أحياء واحدة ، وكان هذا التطور من عوامل التقدم الادبى والمادى في الحياة العامة

وقد وسع الحوارى والازقة في كلتا العاصمتين وأدخل «التنظيم فيهما واختط ، الشوارع ، وشيد الأحياء الجديدة كحى الاسماعيلية ، والتوفيقية ، وعابدين النع» التي لاتزال الى اليوم أجمل قسم في القاهرة وانشأ القصور الباذخة أهمها قصر الجيزة ، وقد كلف ه ١٩٣٧هه جنيه ، وقصر عابدين وقصر الإسماعيلية ٢٥٩ر١٠٩ جنيه ، وتوسر الجزيرة ١٩٢ر٨٩٨ جنيه ، وقصر الاسماعيلية ١٠١ر٢٨٦ جنيه ، وتزيد تكاليف قصوره عن خسة الملايين ونصف من الجنيات (١) .

ووزع المياه بالطريقة الحديثة في المدينتين على السكان، وأنار الأحياء والشوارع بالغاز، وشجع كبراء القطر وسراته أمثال شريف ورياض واسماعيل صديق على بناء القصور الرفيعة ، وغرس البساتين الجميلة فأقبل المصريون على انشاء العمارات

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاؤل من الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك

وتقليد الأوروبيين في زيهم ومعيشتهم وأخذت مصر تنتقل من المدنية الشرقية وظواهرها الى المدنية الغربية .

الاشغال العامة وارتقاء الزراعة والمجارة - ساعد

على هذا الانتقال أسباب الرفاهية التي أوجدها اسماعيل في القطر باصلاحاته الواسعة وسعيه المتواصل في ترقية الزراعة، والصناعة والتجارة فقد جدد في مصر ١١٢ ترعة طولها ١٠٤٠٨ ميل تضاف الى ١٠٠٠ر٤٤ ميل كانت من قبل) ، وتكلفت ترعة الاسماعيلية وحدها ١٠٠٠ر٠٠٠٠ فرنك (٢ مليون من الجنيمات) ولكنها أحيت أرجاء واسعة من الصحراء جهة السويس وعلى الاخص «تفتيش الوادي»، وأنشأ غربي النيل ترعة الابراهيمية ، وهي من أكبر ترع العالم حفرها المهندسان بهجت باشا واسماعيل باشا محمد ، فأنعشت هي وفروعها من أراضي الوجه القبلي باشا عمد ، فأنعشت هي وفروعها من أراضي الوجه القبلي مده بهدان (١) .

واشتغل بهمة في تطهير الترع الكبرى القديمة وحفظ جسور النيل لتكون على اتم مايكون وقت الفيضان . وكانت القناطس

<sup>(</sup>۱) يستدل من رسالة كتبها محمد افندى اسهاعيل المهندس في سنة ١٩٠٠ عن ترعة الابراهيمية أن الترعة وفروعها وهواويسها عت في سنة ١٩٠٠ وكان بدأ العمل فيها بهجت باشا في سنة ١٧٦٧ فأنجز الفسم الاول منها من أسيوط الى مغاغة في سنة ١٧٧٠ ، ثم خلفه اسهاعيل باشا محمد مفتش عام الوجه الفهلي فأتمها . ويبلغ طولها ٢٦٨ كيلو متراً وهي من الاعمال المصرية البحتة التي اكتسبت شهرة عالمة .

الخيرية آيلة الى السقوط فكلف مهندسه المستر فولر باصلاحها (١٨٧٥ — ١٨٧٥) فأولى بذلك الوجه البحرى منة عظيمة . وبذلك سهل الرى في القطر كله وانتزع النيل من الصحراء مالا يقل عن ٢٠٠٠ر٣٧٣ر ١ فدان أومقدار خمس الأراضى المزروعة يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا من الجنهات .

وعنى اسماعيل بتحسين طرق المواصلات فهد ستة آلاف ميل من السكك الزراعية، وأنشأ سكة الأهرام الجميلة بمناسبة زيارة الامبراطورة أوجينى. ومد ألف ميل من الخطوط الحديدية فعمت جهات القطر علاوة على ٢٤٠ ميلاتر كها سلفه، و٠٠٠ روميل من الاسلاك البرقية علاوة على ٢٥٠ ، وبنى ٢٣٠ جسرا: منها ثمانية كبار ضخمة أهمها كوبرى قصر النيل البديع ، وأحدث أعمالا كبيرة في ميناء الاسكندرية وميناء السويس و١٥ منارة على سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر ، وقد قدر ملهال في مجلة «كونتمبورارى ريفيو» (اكتوبر سنة ١٨٨٧) نفقات الترع به واصلاح ميناء الاسكندرية وتوسيعها به ١٠٠٠ ره ورد جنيه ، والسكك الحديدية وحوض السويس به ١٠٠٠ والاسلاك البرقية به والسكك الحديدية وحوض السويس به ١٠٥٠ والاسلاك البرقية به والسكك الحديدية ومنشات توزيع المياه بالاسكندرية به والاسلاك البرقية به واللارة بنيه ، واللارة والمنارات توزيع المياه بالاسكندرية به والاسلاك البرقية به واللارة والمنارات

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



الشيخ رفاعه رافع ناظر مدرسة اللغات والالسن وأحد طلبة بعثة محمد على في فرنسا

به م ۱۸۸۰ جنیه ، وقد تمت هذه الأشغال العامة في اثنى عشر عاما «مما لم يسبق له مثيل في بلد آخر أربعة أضعاف مصر مساحة وسكانا (١) »

الصناء حسل المناعة فلم يوفق الوالى في تحقيق أغراضه منها والتجارة ، أما الصناعة فلم يوفق الوالى في تحقيق أغراضه منها وغما من مجهوداته العظيمة فقد أنشأ معامل سكرومعاصر في مصر الوسطى والصعيد أنفق عليها مايربو على ٢ ملايين من الجنهات ولكن المشروع لم ينجح وكلفه الحسائر الجسيمة .

وأنشأ معامل نسيج بفوة ، وبولاق ، وشبرا ، وستين معملا لنسج القطن والتيل، وعشرين لنسج الصوف، وأحد عشرلعمل الأبسطة ، ومائة وسبعة للحياكة ونسج البفتة .

وأوجد مسبك مدافع ، ومعمل بنادق ، ومعمل خرطوش ، ومصنع دباغة ومعامل زجاج ، ومعامل ورق، (٢) ووسع نطاق المطبعة الأميرية التي صارت تطبع كل ماتحتاج اليه الحكومة .

<sup>(</sup>۱) دى ليون « مصر في عهد الخديويين » .

<sup>(</sup>٢) أنشئت فاوريقة الورق في سنة ١٨٧٤ وقدكان يرأس عمالها البالغ عدده ٤٠٠ معلم أوروبى فأمكنهم في مدة وجيزة الاستغناء عن الائجانب والعمل تحت اشراف حسنى بك وكيل المطبعة الائميرية وكانت الفاوريقة تقوم بتوريد جميع الورق اللازم للمطبعة ومصالح الحسكومة والتجارة. وقد اندثرت هذه الصناعة الاهلية وصارت مصر تشترى الورق من الخارج.

ارارة البرير عنى اسماعيل بتنظيم ادارة البريد في مصر ، وكان المتعهدون بالبريد في البداية جماعة من الطليان « شينى واخوانه » أنشأوا حوالى سنة ١٨٢٠ مصلحة توزع الرسائل وتقوم مقام البنوك في ارسال النقود الى داخلية البلاد .

وكان نقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكب في النيل والترع ، ولما انشىء الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية استعمل اينا لهذه الغاية ، ثم السعت هذه المصلحة مع ازديادوسائل العمران فاشترتها الحكومة بمبلغ ٠٠٠ر٤٤ جنيه سنة ١٨٦٥ وعهد الى موتسى بك بادارتهاوترقية شؤونها فانتظمت حركتها وانتشرت مكاتب البريد في الأقطار التي تؤمها المراكب المصرية ، فكان نجاحها دافعا للدول الأجنبية في مؤتمر برن سنة ١٨٧٤ على قبول مصر في «الاتحاد البريدى» وتركها حرد في الغاء مكاتب البريد الأجنبية الموجودة في مصر ، واحتفظت فرنسا مكاتب البريد الا بنية بكتب بريدها في بور سعيد والاسكندرية ،

كانت المسراكب التجارية تحمل البريد بانتظام الى المسكاتب المصرية في السودان ، وتركيا آسيا ، وأوروما، وجدة وأزمير ، وبيروت ، وقولة ، وسالونيك .

وقد سهل هذه المهمة انتشار الأسلاك البرقية التي كانت تربط البلدان النائية — كان خط السودان وحده يبلغ طوله ٣٩٤٣ كيلو مترا وعناية مصر بأسطولها التجارى .

الرسطول التجارى - كانت الشركتان المساهمتان اللتان الساهمتان اللتان السهما سعيدمهددتين بالفناء فيأواخر أيامه، فلما أرتقي اسهاعيل عرش مصر صفي الشركة المجيدية، وأنشأ محلها «الشركة العزيزية» وكان معظم رأس مالها من ثروته الخاصة ، ثم وسع نظامها فكانت سفنها تنتقل بين سواحل البحر الأبيض الجنوبية وسواحل اليونان ، والاستانة ، وآسيا الصغرى ، والشام ، والقلزم وبذلك صارت مصر مستقلة عن الدول الأجنبية في ملاحتها وبريدها ، وكان المساهمون من المصريين ، ولكن الخديوي اشترى جميع الأسهم في سنة ١٨٧٧ وجعلها وقفا على خدمة الحكومة فعرفت من ذلك الوقت بـ شركة البوستة الحديوية (١) » .

<sup>(</sup>۱) باعت الحسكومة المصرية في ۱۹ يناير سنة ۱۸۹۸ الى «الدرسنوشركاه» بواخر البوستة الخديوية ، وأحواضها ، ومخازتها ، وآلاتها بالاسكندرية والسويس بمبلغ ۱۵۰۰۰۰ جنيه ، وقد دهش الناس من هسذه الصفقة الخاسرة واحتج الباب العالى رسميا عليها

ونظم اساعیل من جدید شرکه الملاحة النیلیة وکان عدد سفنها التجاریة ثمانیا و خسین : منهاثمان وعشرون خصصت لحدمه الحدیوی الحاصة .

التعليم — ومن ما ثر الوالى الحالدة عنايته بالتعليم عناية جده الاعلى فقد كان عدد الطلبة في أيام محمد على عشرين الفا نقص الى أحد عشر الفا في أواخر حكمه ، ولم يرب على بضع مئات في عهد سعيد فانحطت ميزانية التعليم الى ستة آلاف جنيه والواقع أن المدة مابين سنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٦٣ كانت معدومة من جهة التعليم العام ، وقد عمل اسماعيل على انتشال البلاد من هذه الوهدة : وناط بأدهم باشا وزير معارف محمد على سنة مدارس وقد وضع على باشا مبارك وزير المعارف والأشفال المحمومية في سنة ١٨٤٨ القانون الأساسى للتعليم العام فانتظمت الحمومية في سنة ١٨٦٨ القانون الأساسى للتعليم العام فانتظمت الحركة العلمية وانتشرت المدارس في البلاد . وكان دربك السويسرى المفتش العام من اكبر العاملين على ترقية التعليم ، السويسرى المفتش العام من اكبر العاملين على ترقية التعليم ، ويقال انه كان أكفأ موظف أوروبي في الحكومة المصرية .

بلغ عدد الطلبة في عهد اسماعيل نحو مائة ألف ، والمدارس والمكاتب ٤٦٠٠ ، وميزانية التعليم ٥٠٠٠ جنيه ، وقد خصص

دخل الأراضى التى استردتها الحكومة من شركة القناة لنشر المجانية . ومن أهم المدارس التى انشئت في هذا العصر مدرسة المندسة (۱۸۲۸) ومدرسة الطب البيطرى (فتحت في سنة ۱۸۲۷) وألغيت في سنة ۱۸۷۷) ومدرسة الحاسبة (فتحت في سنة ۱۸۲۷) وألغيت في سنة ۱۸۷۸) ومدرسة الفنون والصنائع (۱۸۲۸) ومدرسة الفنون والصنائع (۱۸۲۸) ومدرسة الفنون الحربية (فتحت سنة ۱۸۲۸) ومدرسة الاثار سنة ۱۸۷۷) ومدرسة المشاد المصرية (فتحت في سنة ۱۸۷۰) ومدرسة دار الملام) ومدرسة الاثار والمدرسة السنية للبنات (۱۸۷۸) ومدرسة دار العلوم (۱۸۷۷) ورغما من الارتباك المالى الذى أودى بكثير من اصلاحات ورغما من الارتباك المالى الذى أودى بكثير من اصلاحات الماعيل فان جميع المدارس الابتدائية (۱) وعددا كبيرا من المدارس العالية التى أنشأها مازالت الى اليوم تؤدى للبلاد أجل الحدمات الحدمات .

وقد جدد اساعيل ارسال البعثات المصرية الى الخارج ، وأرسلت الحكومة الفرنسية في سنة ١٨٦٤ بعثة من الضباط برياسة الكولونيل ميرشر نظمت مدارس الحربية وجعلتها

<sup>(</sup>۱) منها مدرسة القربية سنة ۱۸۷۲ . ومدرسة الجالية سنة ۱۸۷۳ . ومدرسة ومدرسة باب الشعرية سنة ۱۸۷۴ . ومدرسة العقادين سنة ۱۸۷۳ . ومدرسة النحاسين سنة ۱۸۷۲ . ومدرسة الحسينية سنة ۱۸۷۲ .

مدارس راقية نخرج منها خيرة الضباط المصريين . وقد ذهب خسة عشر من أولئك الضباط في سياحة علمية الى فرنسا وعادوا فتألف منهم أركان حرب الجيش المصرى تحت أمرة الكولونيل الأمريكي ستون باشا .

الجيسه والمحرية — كون اساعيل جيشا قويا نظمه الضباط الامريكان ، وعهد بتحصين سواحل البحر الابيض الى المهندس المصرى محمود باشا فهمى فأنشأ سبعة عشر حصنا بين أبى قير والبرلس ، ولما هدد الباب العالى بسحب الامتيازات سنة ١٨٦٩ ابان الأزمة التركية المصرية التى نشأت من مساعى اسهاعيل الاستقلالية قبيل الاحتفال بافتتاح القناة أخذ اسهاعيل ، أهبته للدخول في حرب ضد تركيا ، ولكن الدول تدخلت في الأمر وأرغمت اسهاعيل على تسليم خمس مدرعات حربية كبرى كان أوصى عليها في طولون وتريستا ، وبذلك تمكنت أوروبا مرتين : أوصى عليها في طولون وتريستا ، وبذلك تمكنت أوروبا مرتين : في عهد سعيد واسهاعيل من التدرع بمعاهدة لندرة ومنع مصر من انشاء بجرية قوية في البحر الأبيض .

التوغل في افريقية - وقد استعان الوالى بجيشه وأسطوله التجارى في نفاذ خطة التوسع فيأفريقية فأرسل في سنة ١٨٦٨ حكمدار السودان اسماعيل باشا أيوب على رأس جيش احتل

أعالى النيل وبلاد دارفور . وعين سنة ١٨٦٩ «سامويل بيكر» حاكما على الأقاليم الواقعة في جنوب جندقرة وكلف بتنظيم التجارة في هذه الجهات ومحو الرقيق . وقد أعلن رسميا ضم جهات خط الاستواء الى مصر في سنة ١٨٧١ وعين غوردون الذي خلف سامويل بيكر حاكماعليما في سنة ١٨٧٣ وكان يصحبه في حملته — الكولونيل الأمريكي شاى لونج ، والقائمقام حسن واصف أحد ضباط أركان حرب الجيش ، وقد تنازل السلطان لاسماعيل في مقابل جزية سنوية عن سواكن ومصوع في سنة المهمدا ، وزيلع وبربر على البحر الأحمر في سنة مهمدا

قد أرسل اسماعيل بعثات علمية عديدة في أفريقية لاكتشاف مناطق البحر الأحمر ومنابع النيل فكانموضوع اعجاب الجمعيات الجغرافية في أوروبا .

أعمال أغرى — وأنشأ اساعيل الجمعية الجغرافية بمصر سنة ١٨٧٤ ، وشجع مريت ومسبيرو وعلماء آخرين على البحث عن الآثار وصيانتها في دار العاديات ، وأسس دار الكتب المصرية التي تشتمل على مجموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب والمنسوجات القيمة ، ومسرح الأوبرا ، والمرصد وغير ذلك من جلائل الأعمال التي لاتحصى ،

ولكن الأدارة المصرية تسرب اليها الاختلاط فيأواخر حكم اسماعيل وبالأخص في عهد الادارة الأوروبية (١٨٧٦-١٨٧٩) فوقفت حركة الائشنال العامة، وأغلقت مدارس كثيرة، وأهملت المشروعات النافعة، وتطرق الخراب الى أحوال البلاد الاقتصادية والحمرانية ، وكان يستعصى علاجها على الاحتلال البريطاني في مدتمه الأولى (١٨٨٧ — ١٨٧٧) .

والواقع أنالتصفية المالية التي تمت في سنة ١٨٨٠ كانت فاتحة عصر الطمأنينة والنظام في البلاد . ولكن الداء كان قد تغلغل الى حد جعل الاصلاحات التي عملت في عهد الرقابة الأوروبية (١٨٧٩ — ١٨٨١) تظهر سطحية في أعين المصريين فقاموا يطالبون باصلاحات أساسية (١٨٨١ — ١٨٨٧) .

وقد حملت الثورة اسماعيل التبعة كلها . ومهماكان من الأمر فان اصلاحاته وأعماله الواسعة لايمكن طمسها اذ لاتزال الى اليوم العامل الأول في تقدم العمران والمدنية في مصر .

## الفطيلالقاليث

## النهضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام

نشأ الرأى العام المصرى في أواخر حكم اسماعيل في صورة معارضة منظمة ضدالحكومة القائمة. وكان ظهوره بعدمرور سبعين عاما على مصرالحديثة تحت تأثير عاملين: انتشار الحركة الفكرية وتغلغل التدخل الأجنى في شؤون البلاد ومرافقها الحيوية.

وقد تبين أن الحاسة القومية تنبهت في عصر محمد على . ولولا أن وسائل الطبع والنشر كانت معدومة أو محدودة لظهر هذا الشعور في شكل واضح وقد كتب مصرى ، حسنين بسيونى ، كان عضوا في بعثة لندرة في سنة ١٨٣٨، رسالة بالانجليزية يطالب فيها باستقلال بلاده قال في ختامها مخاطبا اللورد بالمرستون «من الأمور التي لايختلف فيها اثنان أن الحكومة المصرية نالت القسط الأوفر من الرقى والاصلاح . وأنه لاشىء يمنع انجلترا من منح مصرالحق في أن تصير أمة مستقلة وأن توضع في مصاف البرازيل والمكسيك ، وكولمبيا ، واليونان ، ولهذا جئت راجيا دولتكم أن تنظروا الى المسألة بعين العطف ، وانى موقن أن رفاهية مصر تنظروا الى المسألة بعين العطف ، وانى موقن أن رفاهية مصر

في المستقبل ، يتوقف كلها أو بعضها على اعتراف انجلترا باستقلالها (١) » .

على أن الفكرة السياسية في أيام محمد على كانت لاتزال مبهمة لأن «عدم وجود نظم شعبية حقيقية ، وقوانين ومحاكم عادلة كان من شأنه اضعاف الفكرة السياسية فصارت شعورا يكتمه الخوف وقدأ وجد الاحتكاك المستمر بأوروبا والأوروبيين وطنية جديدة عند المصريين (٢) » .

الحرية الشخصة — والواقع أن المصريين منذ أيام محمد على كانوا ينعمون بالرفاهية ولكنهم كانوا فاقدى الحرية: لأن الحكومة كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم وأقوالهم فكانت المناقشة العلمية قد تؤول باعتداء على الدين وتعرض صاحبها لأشد الجزاء وكان الشرطة «يكبسون» المنازل اذا اشتبهوا في وجود خمر أو محرمات فيها وقددامت هذه الحال حتى عاد المصريون الذين عاشوا في كنف المدنية الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فعملوا

Egypt under توجد هذه الرسالة بدار الكتب المصرية تحت عنوان Mohammed Aly Bascha, by Hassanaine Al-Besunee, 1838

<sup>(</sup>٢) انظر تصريحات احمد رفعت فى كتاب برودلى «كيف دافعنا عن عرابى باشا وأعوانه » .

على توطيدها في مصر ، لا فيا يتعلق بعلاقة الحكام بالحكومين اذ كان من يتعرض لهذه العلاقة جزاؤه الموت أو السجن أو النفي . وقد ترتب على الحرية الوحيدة التى اكتسبها المصريون ، وهى حرية العمسل وحرية الفكر من الوجهة الدينية ، أن جاهر الاكثرون بأشياء نحالفة للدين غير قائمة على مبدأ وأساس وانتشرت العربدة والسكر والرذيلة بين الاهالى (١) . ساعد على ذلك تغلغل تجار الخور والمفاسد من الاوروبيين في المدائن والقرى النائية واختلاطهم بالفلاحين والاهالى، وعجز الحكومة بسبب الامتيازات عن ايقافهم عند حدهم والقيام بأى اصلاح : كانت تعترضها دائما نفس العقبات كلما أرادت اغلاق بيوت القمار ومنازل اللهو والفجور أو مراقبة بيع الحمور ، وكلما همت في سبيل المصلحة العامة بايقاف صنع العملة المزيفة أو باصلاح الجسور أو تعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لاتسرى على الاجانب وكانت محاكمهم القنصلية مثال التحيز وسوء القصد في المواليلاد وحكومتها .

المنطرل العمراك — ولا ربب أن عدم توافر العدل بين المصريين والاوروبيين ، وبين الحكومة والاوروبيين وبين الحكومة والرعية كان من أكبر أسباب الشكوى . قال احمد

 <sup>(</sup>١) أنظر ما كتبه المرحوم الشيخ محمد عبده فى عدد ١٩ ابريل سنة ١٨٨١
 من « الوفائع المصرية » تحت عنوان . « غلطة العقلاء »

الفلاح: ان مصدر البلاء الوحيد عدم الأمن على الأرواح والأموال فلا قانون يحمى الفلاح من الأوامر الظالمة . وللحكومة اليوم طلبات فادحة خصوصا مذ أخذ صنائعكم ، مؤيدين بقناصلكم يرسلون القذائف الحمراء على بلد صغير أعزل (١) » .

والواقع ان القضاء المحلى كان فاسد النظام . وكانت الحكومة تسوى بطريق ادارى بين الأفراد مسائل كان يجب أن تنظر فيها السلطة القضائية . وكانت القوانين والاجراآت القانونية التى تتخذ مجهولة . وكان تنفيذ الاحكام تعوقه مصاعب جمة ناشئة من تدخل الادارة الذي لامبرر له .

كانت فكرة نوبار ترمى الى اصلاح القضاء المصرى وجعله مهيمنا على الخديوى والاوروبيين والمصريين على السواء ، وذلك بتوسيع دائرة اختصاص المحاكم المختلطة حتى تشمل الاهالى الوطنيين والا وروبيين في جميع جهات القطر وتكون الاغلبية فيها للعنصر المصرى فتضع حدا لسلطة الحديوى المطلقة وسلطة القناصل ، وتعم العدالة الجميع ، ولكن مشروع نوبار لم-يتحقق الا جزء منه بسبب مطامع الدول وأغراضها ، في سنة ١٨٧٦ بعد أن أرتبكت أحوال البلاد وصار المصريون يتهمون حكومة اسماعيل المنعف أو بالخطأ ويحملونها تبعة كان يقع كلها أو معظمهاعلى الاوروبيين وحدهم ،

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب « الفلاح ، تأليف ادمون أبو ، ١٨٦٩

كان اساعيل في الظاهر مسئولا عن أعمال حكومته باعتباره الحاكم المطلق ، ولكن الوقع ان الحكم في ادارة البلاد العامة وكان اكثرهم اتراكا، اساءوا استعمال السلطة التي كانوا يستمدونها منه ، في جباية الضرائب والاموال ابتغاء مرضاة الوالى الذي كان يحتال في انفاذ اصلاحاته الواسعة وارضاء دائنيه.

أسواب شكوى المصريين — وكان المصريون على العموم يشكون من الضرائب الفادحة ، والسخرة ، والتجنيد ، وسلطة الحكام المستبدة ، وفساد المحاكم المدنية والجنائية ، وكانوا يقادنون بين حكومة الحديوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين العدل والطمأنينة وكانت تكاليفه معتدلة (١) .

على أن حكم سعيد كان خلوا من الاعمال العظيمة والحروب التى تستدعى النفقات الكبيرة ، والأيدى العاملة ، والجند الكثير وكانت وطأة الامتيازات لاتزال خفيفة لقلة عدد الاوروبيين النازحين . وقد جرى اسهاعيل على خطة محمد على فلم يستفد الفلاح رأسا من التقدم الاقتصادى الذى ظهر في البلاد، وعادت أسباب الشكوى التى قضى عليها سعيد : كان للجندية مثلا قانون ثابت يحدد طريقة التجنيد للجيش ويقرر عدد سنى الحدمة

<sup>(</sup>١) أنظركـتاب بيارتيلور « مصر واسلنده في سنة ١٨٧٤ » -

العسكرية المطلوبة من كل جندى فأصبح هذا النظام لا يعمل به وصار الضابط عند الحاجة ينزل في احدى القرى ويأمر الشيخ بتقديم العدد اللازم فيبادر الشيخ باغفاء محاسيبه وأتباعه وتقديم بقية من هب ودب من الرجال الا من دفع مبلغا معينا من المال وقد يصل ضابط آخر في السنة التالية أو في نفس السنة فلا يعبأ علمه الأول ويعيد الكرة ثانية غير مبال بالسن أو بالزوجية أو بالمبالغ التى دفعت من قبل .

وكان الجند يستعملون في الحروب أو في السخرة ، وكانت أجورهم لاتصرف لهم ، ولا يتناولون الا اردأ الطعام فدبت فيهم روح التمرد حوالى سنة ١٨٦٩ ، اما الفلاحون فكان الكثيرون منهم يلجأون الى الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة ، وكانت البلاد في حالة استياء صامت لايجد منفذا أمام رهبة الحكام الذين كانوا ينشرون الجاسوسية ، ويتهمون الابرياء ، وينفون في فزوغلى على النيل الأبيض ، وكانت الأحكام بالنفي أوبالقتل صادرة عن النزعة الاستبدادية التي تقوم مقام العدل والقانون ويظهر أن الفلاح بدأ يخرج من صمت العبودية الذي كان يرزح تحته قرونا فقد روت جريدة «البروجريه اجبسين (١) ،

<sup>(</sup>۱) يوجد فى دار الكتب المصرية بجوعة من هذه الجريدة من ۱۱ يولية سنة ۱۸۷۸ وهـذه هى الجريدة الجريدة المستفلة التي يمكن الاستدلال بها على الحالة الحقيقية في ذلك العصر:

التجارة — وقد ترتب على انشاء حكومة منتظمة تصون الامن وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة في أرض مصر ومدائنها نشاط التجارة وحركة التبادل بين مصر وأوروبا . وقد ازداد عدد البيوتات الأوروبية في القاهرة والاسكندرية .

وكانت تبلغ قيمة الواردات في سنة ١٨٣٩ نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ورنك وأهمها الانسجة ، وخشب البناء والحديد، والآنية والورق، والعقاقير . وقيمة الصادرات ٢٠٠٠ر ١٠٠٠٠٠ فرنك ، وأهمها القطن ، والارز ، والصمغ ، والانسجة الكتانية ، والحبوب . وقد تمكن محمد على بفضل نظام الاحتكار والالتزام من الحصول على الثروة التي أعانته في تعهد جيشه واصلاحاته وكان هو التاجر الاول في الدولة ،

النعاميم والمعارف: فهم محمد على أن كل حركة اصلاحية عامة ترمى الى تكوين أمة والمجاد حكومة أهلية لن تقوى وتستمر الا اذا امتدت أصولها في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنيين الى الحارج ، وأتى من أوروبا بالمعلمين ، وفتح المدارس ونظم التعليم العام ونشر المعارف .

وكانت فكرة الوالى الاساسية استخدام الاجانب باعتبارهم «معلمين بالنيابة» كيل محلهم الوطنيون تدريجا، فناط في سنة ١٨٢٦ بالمسيو دجومار، ادارة أول بعثة مصرية الى فرنسا، وكانت مؤلفة الدول اسماعيل على الخضوع للباب العالى ، وتذكر المصريون موقفها الاول في سنة ١٨٤٠

على أن المصريين، من أية طبقة كانوا ، اذا نظروا في داخليتهم لم يسعهم الا الاعتراف بسو الحالة الذي تشير اليه الاحتجاجات التركية . وقد نشرت هذه الاحتجاجات في صورة خطاب بعث به الصدر الأعظم وأمر بترجمته الى العربية ونشره على أبواب المصالح العامة بالاسكندرية، فتجمهر المصريون وأخذوا يعلقون عليه «وكانت على الا خص الجمل المتعلقة بالنفقات الباهظة والضرائب التي تنوء على الشعب بكلكل فلا يستطيع لها احتمالا موضوع تعليقهم وسمرهم» .

وقد استنتجت جريدة البرجرية من هذا الحادث «أن العرب ( المصريين ) بدأوا يهتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الاخبار الواردة من الاستانة ، ويعلقون عليها ويتباحثون في موضوع النزاع ، وأن الرأى العام بدأ يتكون عند المصرى (١)

والواقع أن الشعب كان ينقم على الحكومة سياستها الماليـة والادارية وسوء تصرفها في الشؤون العامة. وكان المتنورون من المصريين لايرون بعين الرضى وقوع الحكومة تدريجا في قبضة

<sup>(</sup>١) أنظر « البرجريه » الصادرة في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٦٩



حسنين محمد كيمائى وأحد طلاب بعثة محمد على فى فرنسا

| • |  |   |
|---|--|---|
| , |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |

الأجانب أو الاتراك الذين أصبحوا طبقة حاكمة بعد أن أقصاهم سعيد وأحل مكانهم المصريين في رياسة الجيش والادارة.

ولا ريب أن ميل اسماعيل الشديد الى الاصلاحات كان يدفعه الى الاكثار من الأجانب وتكليفهم بهمات دقيقة كان يحسن أن يقوم بها المصريون وحدهم: وقد نبه حكمدار السودان، جعفر باشا مظهر (١٨٦٦-١٨٧٠) ، وقت ارسال صموئيل بيكر مع حملة مصرية لاكتشاف وضم مناطق خط الاستواء ، الى خطر اعطاء مهمة كهذه لاجنبي ونصحه ، بتقرير مكتوب أن يرسل ضابطا من أركان حرب الجيش المصرى ، ولكن اسماعيل أراد مصانعة انجلترا فعين في سنة ١٨٧٤ غوردون (١) خلفا لبيكر في حكومة المجلدا فعين في سنة ١٨٧٧ حاكما عاما على السودان فحمل مصر على التخلى عن مناطق واسعة ، وأغلق من باب فحمل مصر على التخلى عن مناطق واسعة ، وأغلق من باب الاقتصاد المدارس التي كانت أنشأتها الحكومة في الخرطوم، ويؤكد بعض الكتاب أن غوردون كان يبذر بذور الثورة المهدية التي أدت

<sup>(</sup>۱) يقول هنرى بنسا (مصر والسودان ۱۸۹۵) . ان عصر الرفاهية الكبرى فى السودان كان بين سنة ۱۸۷۰ وسنة ۱۸۷۶ ـ أى عصر الحكام المصريين ـ وأن مسئولية حكام السودان فى عهد الادارة الانجليزية من صاموئيل بيكر الى غوردون تتبين خطورتها كلما نظرنا الى الحالة التى آلت اليهاهذه المناطق فى آخر عهدهم »

الى سلخ السودان عن مصر ولكنهم لم يعززوا أقوالهم بالأدلة القاطمة (١) .

وقد أدى تنازع الأجانب والأثراك في تصريف الشؤون العامة الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصالح البلاد في ظروف دقيقة . وحسبنا أن نذكر الحملة الكبرى التى أرسلها اسماعيل الى بلاد الحبش في سنة ١٨٦٧، وكانت مؤلفة من ٢٠٠٠٠٠ مقاتل بقيادة راتب باشا الذي اختاره الحزب التركى ، وقد ناط اسماعيل القيادة الفعلية في الحرب بالقائد لورنج وأركان حرب الأمريكان، فنجمت مشادة قوية في القيادة العليا أدت الى هزيمة هذا الجيش في «قرع» وكان لهذه الهزيمة أسوأ وقع في مصر .

بدأ العنصر المصرى في الجيش من ذلك الوقت يتضامن في اعلان تذمره من تعسف العنصر التركى الشركسي به ، فكثيرا

<sup>(</sup>۱) يؤكد الكولونيل الامريكي شايي لونج رئيس أركان حرب غوردون ومصر والمناطق المفقودة ، ۱۸۹۷) «أن ادارة غوردون وكانت فوضي محزنة وأنه وجد السودان في حالة يسر ورفاهية وتركه في سنة ۱۸۷۹ مديناً يتحرك للثورة » ويتهم السكاتب بريطانيا العظمي بأنها اختارت غوردون لنشر الاختلال والارتباك في شؤون السودان ، وأنها كانت تعمل من زمن طويل على خلق الحوادث التي حدثت فيها بعد « وأن غايتها الاستفادة منها لتكوين امبراطورية انجليزية في افريقية » :

ماكان الرؤساء الأتراك يسوقون المصريين لا وهي سبب الى المجالس العسكرية الصورية ويحكمون عليهم بالاعدام (١) .

وكانت هذه الروح التركية المشؤومة المنطوية على الجهل والتعصب والجبروت في القيادة العليا سببا في فشل حملة الحبشة التي كلفت الخزينة نيفا ومليون جنيه ، وألحقت بالبلاد عارالهزية وبذرت في الجيش والشعب بذور الاستياء العام الذي نشأت منه الثورة العرابية (٢) .

أخذ العقلاء المصريون يفكرون في التخلص من هذه الحال خصوصا وأن التدخل الأجنبي في حكومة البلاد اشتدت وطأته وبدأت الشركات الأجنبية تستغل البلاد وأثقل الديون أرض الفلاح ، وحاصلاته ، ومواشيه . «وكان المحصل، كما يقول اللورد ملنر ، يفتح الطريق للمرابي، وكان الناس يشكون من جور الحكام واستبداد الادارة التي ترهقهم بالضرائب ، والسخرة ، والتجنيد ، ولا تجرى في بعض تصرفاتها على سنن يتفق مع الحرية ، والعدل والمساواة .

الرَّهِ صُدَّالْفُكُر بِرِّ -- كان لابد من علاج هذه الحال ، وهو ماكانت ترمى اليه النهضة الفكرية الجديدة التي نشأت في مصر ، وكان زعيمها جمال الدين الأفغاني .

<sup>(</sup>١) انظر مصر السامة والحبشة المسيحية « لداى »

<sup>(</sup>٢) نشر عرابي تفاصيل عن هـذه الحملة في مذكراته المطبوعة «كشف الستار عنسر الاسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية» ص٣٠ ــ٤٠

ولد جمال الدين في كابل بأفغانستان سنة ١٨٣٩ ، وأتم دراسته العليا في بخارى سنة ١٨٥٩ ، ثم تقلب في عدة وظائف وهاجر من بلاده الى مصرفي سنة ١٨٦٩ فقضى فيها أربعين يوما تعرف في اثنائها بكثير من العلماء وكبار السوريين ، وذهب الى الاستانة سنة ١٨٧٠ فعين عضوا في مجلس المعارف الأعلى وأستاذا في الجامعة ، فأخذ من ذلك الوقت ينشر تعاليمه الدينية باذلا جهده في التوفيق بين الاسلام والعلم والمدنية ، والرجوع الى الأسانيد القرآنية الأصلية وشرحها شرحا سهلا واضحا يقربها الى الفهم الحديث ، ولكنه اضطر أمام حملات الرجعيين ، وعلى رأسهم شيخ الاسلام ، الى ترك الاستانة رغما من حماية أصدقائه الاحرار أمثال على باشا وفوة اد باشا والرحيل الى مصر سنة ١٨٧١ .

نزل جمال الدين القاهرة وكانت وجهته بث الروح الوطنية في الطبقات المختلفة لأنه كان ينظر الى المسألة من الناحيتين . الدينية والسياسية ، فكان يعمل من جهة على تجديد الاسلام بدراسة الفلسفة والحقيقة العلمية التي تحرر النفس من المبادى الدينية الجامدة (۱) ، وكان من جهة أخرى يعمل على ايجاد (۱) كان جمال الدين يرى أن الاساس الذي يجب أن يبني عليه اصلاح حال المسلمين هو تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة السافقبل ظهور المحلاف والبدع واعتباره من موزاين العقل البشرى وأنة بهذا الاعتبار يعدصديق الحلم وباعثاً على البحث في أسرار الكون ، ويتوقف هذا على اصلاح أساليب اللغة العربية واحياتها في الالسنة والاقلام . (انظر عددمايومن المنار سنة ١٩٠٧).

وترقية النظم الدستورية الحرة في داخل الممالك الاسلامية لتخليصها من نفوذ الأوروبيين الذين يستغلونها، فلم يسع مصر، وكانت تواقة الى التقدم ساخطة على التدخل الأوروبي ، الاأن ترحب بجمال الدين الذي لتى من الوالى ، ورياض باشا ، والطبقات الحاكمة والطبقات المثقفة كل تعضيد .

كانت الحكومة تمده في العام بمائة وعشرين جنيها على سبيل المساعدة وصرحت له بالقاء محاضرات في الجامعة الأزهرية ولكنه اصطدم بالروح الرجعية التي كان يمثلها الشيخ عليش فنصحه الخديوى بالانزواء في بيته حيث استمر الشبان والموظفون يتلقون عليه المذاهب الفلسفية والاجتماعية وفنون الكتابة والخطابة والتأليف .

وكان لايفتاً يبث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية ويحرك فيهم العاطفة الوطنية، وقد وجدت أفكاره الحرة في مصر أرضا صالحة خصوصا وان الحركات الدستورية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وفي جملتها حركة مدحت باشا في تركيا سنة المرن التاسع عثر، وافي جملتها حركة مدحت باشا في تركيا سنة نظام صورى يمثل الفكرة الدستورية .

ذلك هو مجلس النــواب الذي انشأه اسماعيــل في أوائل سنة ١٨٦٦ واجتمع لا ول مرة في ١٩ نوفمبر وكان مكونا من خسة وسبعين عضوا منتخبا (العمد) ، ويجتمع شهرين في كل عام للبحث في المسائل الادارية العملية كالرى وتطهير الترع وربط الضرائب وكان رأيه استشاريا .

كان هذا المجلس لا يجرؤ على المعارضة ، وكان شأن الصحافة كذلك بسبب عدم توفر الحرية السياسية وتأخر البلاد الاجتماعي والسياسي ، وكانت لا تظهر من الصحف في ذلك العهد الا "الوقائع الرسمية» وهي الجريدة الرسمية التي أنشأها محمد على في سنة ١٨٢٨ ، وكانت الحكومة تقوم بطبع مجلتين مجلة طبية (يعسوب الطب) التي كان يحررها الجراح الشهير على البقلي (يعسوب الطب) هوروضة المدارس» (١٨٧٠) وهي أقدم مجلة أدبية ، وكانت «وادي النيل» (١٨٦٦—١٨٧٨) أول جريدة سياسية أدبية في مصر تؤيد سياسة اسماعيل الذي كان يمدها بالمال حتى أدبية في مصر تؤيد سياسة اسماعيل الذي كان يمدها بالمال حتى مات صاحبها عبد الله أبو السعود، وكان الكاتبان الشهيران ابراهيم المويلحي وعثان جلال أصدرا في سنة ١٨٦٩ صحيفة سياسية الحديوي بالغائها «ويقال ان شاهين باشا التركي ناظر الحربية هو الذي نصحه بذلك خوفا من الاضطرابات الذي قد تحدثه في النفوس (١)

<sup>(</sup>۱) أنظر « تاريخ الصحافة العربية » طبعة بيروت تأليف الفيكونت طرازى سنة ١٩١٣

وصف المرحوم الشيخ محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغانى مبدأ النهضة المعنوية في مصر قال : «هذه كانت شدائد مهلكة وظلمات حالكة . . وذلك أن أهالى مصر قبل سنة ١٢٩٣ م وظلمات حالكة . . . وذلك أن أهالى مصر قبل سنة ١٢٩٣ م (١٨٧٧) كانوا يرون شؤونهم العامة بل والحاصة ملكا لحاكمهم الاعلى . . . ومع أن اسهاعيل باشا أبدع مجلس شورى في مصر سنة ١٢٨٣ وكان من حقه أن يعلم الأهالى أن لهم شأنا في مصالح بلادهم وأن لهم رأيا يرجع اليه فيها لم يحس أحد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذي يقتضيه تشكيل تلك الهيئة الشورية . . . وهل يمكن لشخص أن ينطق بما حدثه به فكره ، كلا ، فانه كان بجانب كل لفظ نفي عن الوطن وازهاق للروح أو تجريد من المال ، وبينما الناس في هذه الحال لا كاتب بينهم ولا خاطب يعظهم . . . جاء الى هذه الدياد في سنة ١٢٨٦ السيد جمال الدين الأفغاني وركن الى الاقامة في مصر . . .

ثماشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية وكان يحضر دروسه كثير من طلبة العلم ينتقلون بما يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم أيام البطالة والزائرون يذهبون بما ينالونه الىأحيائهم فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد خصوصا في القاهرة ، كل ذلك والحاكم القوى في علو مكانه أرفع من أن يناله هذا الشعاع في ضعف شأنه ولا زال

هذا الشعاع يقوى بالتدريج البطىء وينتشر في الأنحاء على غير نظام الى أن نشبت الحرب بين الدولة العثانية ودولة روسيا في سنة ١٢٩٣ هـ (١٨٧٧) .

"وجد الناس من انفسهم لذة في الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة العثانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا فتطلعوا الى مايرد من أخبار الحرب . وكثرة الأجانب في هذه البلاد سهلت ورود الجرائد الأوروبية الى طلابها من الأوروبيين ، ومخالطتهم للعامة والخاصة مهدت الطريق الى العلم بما فيها . . . وسرى هذا الشعور الى بعض الجرائد العربية التى لاتزال الى هذا العهد قاصرة على مالا يهم فانطلقت في ايراد الحوادث ، فوجد في الناس الناقم على تلك الحرب والناصر له الموحدث بين العامة نوع من الجدال لم يكن معروفا من قبل ثم استخدمت جرائد كثيرة لمباراة ماسبقها في نشر الأخبار ومناوأتها في المشرب واندفعت الرغبات الى الاشتراك فيها الى حد لا يمكن منعه وقضى سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة .

لم يكن ماينشر في الجرائد محصورا في حوادث الحرب بل اجترأ الكثير منها على نشر ماعليه سائر الأمم في سيرتهم السياسية والمعاشية ، وزادوا على ذلك نشر ماكان قد بدأ في الحكومة المصرية من سوء الأحوال المالية ، وأخذ الشيخ جمال الدين في حمل من يحضر مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على

التحرير وانشاء الفصول . . . فتسابقت الى ذلك الكتاب وأخذت الحرية الفكرية تظهر في الجرائد الى درجة يظن الناظر أنه في عالم الخيال (١) » .

والواقع أن سنة ١٨٧٧ كانت منعطفا في تاريخ حرية الفكر في مصر . اهتم المصريون بالحرب الروسية التركية لا نها كانت تهدد سلامة الا مبراطورية العثانية وبالتالى مصر التى كانت ترى في سيادة الدولة الاسمية ضانة لها ضد كل اعتداء أجنبى ، وقد ظهـر الرأى العام لا ول مرة في صورة محسوسة في ثنايا الصحف واستولى عليه القلق من جهة انجلترا ، وضح ذلك السير صاموئيل بيكر في مقال أشار فيه الى هذه الحرب ، ونشرته التيمس في ٢٩ ديسمبر سنة ١٨٨٠ قال «لقد تبين لجميع من كان هذه أثناء الحرب ، وفي الوقت نفسه اكتفت انجلترا بمظاهرة عمرية تافهة بدلا من تقديم معونة حقيقية لتركيا ، وفي نهاية الحرب اجتاز سبعة آلاف جندى هندى قناة السويس واحتلت الجلترا قبرص على حين غفلة ، وقد فهم قراء الصحف الانجليزية المنطقة الجديدة أن قبرص تسيطر على مصر وتجمل انجلترا المنبق الذي حدث وقتلذ حول أهمية هذه المنطقة الجديدة أن قبرص تسيطر على مصر وتجمل انجلترا

<sup>(</sup>١) هذا الفصل مأخوذ من مذكرات محمد عبده التى لم تنشر الى اليوم، وهو أدق ماكتب فى أصول النهضة الفكرية ، وقد اهتدينا بالبحث الى تحفيق كل واقعة ذكرها

السيدة المطلقة على قناة السويس: هذه حقائق لاريب فيها نشرتها الصحف العربية واعتقدها المصريون الذين لم يعزب عن فطنتهم أن الأمبراطورية الهندية الحالية قامت على مصرف تجارى.

ظهور الصحافة الحرة —ولا ريب أن ظهور الصحافة الحرة قد ساعد على تكوين الرأى العام في مصر وجعله عاملا جديدا يعتد به في السياسة العامة ، ويرجع لاساعيل الفضل الأكبر في تشجيع هذه الصحافة ومؤسسها الأدباء ، سوريين كانوا أو مصريين ، الذين اشتغل بعضهم من قبل بالتمثيل ثم أنشأوا الصحف فظهرت معها الحرية الفكرية .

كان اسماعيل يريد الاستفادة من هذه الحرية لمحاربة التدخل الا بحنى ولكنها مالبثت أن انقلبت عليه . وما جرأها على ذلك الا هذا التدخل عينه الذي كان يقوض سلطة الحاكم الا على .

في هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع ، وهواسرائيلي مصرى، بالاتفاق مع جمال الدين ومحمد عبده، جريدته الهزلية «ابو نظارة» في سنة ١٨٧٧ لانتقاد اعمال اسماعيل وكانت تكتب بالعامية وكثيرة الانتشار في طبقة الشعب

ووفد أديب اسحاق على الاسكندرية سنة ١٨٧٦ واشترك مع سليم النقاش في تمثيل روايات عربية ، وكان يمدهما اسماعيل بالمال

ثم قصد القاهرة حيث اتصل بجمال الدين وأسس في أول يوليه سنة ١٨٧٧ جريدة «مصر» التي كان يكتب فيها جمال الدين وأصحابه ، ومن هذا الوقت بدأ جمال الدين يتصل بالرأى العام مباشرة ويعلو نجمه .

ثم عاد أديب الى الاسكندرية وكان يجرر مع سليم النقاش مصروالتجارة حتى نفاه رياض في أوائل حكم توفيق سنة ١٨٧٩ فانشأ في باريس مجلة «مصر القاهرة» وغايته منها «أن يثير بقية الحمية الشرقية ويرفع الغشاوة عن أعين الساذجين ليعلم قومه أن لهم حقا مسلوبا فيلتمسونه ومالا منهوبا فيطلبونه . . . »

وأسس سليم تقلا وأخوه بشارة تقلا جريدة «الأهرام» في سنة ١٨٧٦، وأصدر ابراهيم اللقانى الكاتب المصرى وصديق جمال الدين جريدة «مراة الشرق» في ٢٤ فبراير سنة ١٨٧٩ ولكنه تخلى عن تحريرها في شهر أغسطس من السنة عينها) وأنشأ ميخائيل عبد السيد جريدة «الوطن» (١) في١٧ نوفمبر سنة ١٨٧٧، وقد ظلت هذه الصحيفة منذ ظهورها لاتنشر الا

<sup>(</sup>۱) جميع هذه الصحف كانت اسبوعية ، ولا توجد لاحداها مجموعة من السنين الأولى لا في دور الكتب ولا في ادارات الصحف التي لا تزال تصدر الى اليوم كالاهرام والوطن ، ويظهر أن المجاميع الأولى قد أحرقت أو بددت في أثناء الثورة العرابية ولا توجد الا أعداد متفرقة من هذه الصحف في دار المكتب المصرية ، ولكن أسعدنا الحظ بالعثور على مجموعة نادرة من «الوطن» في ستيه الأولى عند احدى الاسر المصرية القديمة

أخبار الحرب الروسية التركية . ولم تجرؤ على ذكر مصر وأحوالها ، الا ابتداء من ٣١ اغسطس سنة ١٨٧٨ ، وقد كتبت وقتد مقالا عن لجنة التحقيق ووزراء نوبار امتدحت فيه الحديوى واللجنة والوزراء ثم أخذت الجريدة تدخل تدريجا في المعارضة

ظر ور الممارضة - وترجع هذه المعارضة الى ثلاثة عوامل أساسية يرتبط بعضها ببعض .

(أولها) وقوع الادارة كلها في قبضة الأجنبي على أثر تعيين المراقبة الثنائية في سنة ١٨٧٦ وارسال لجنة التحقيق العليا وتعيين وزيرين أوروبيين في سنة ١٨٧٨

(ثانيها) انتشار البؤس والقحط والموت في البلاد على أثر هبوط النيل هبوطا كان مصحوبا بالخراب في سنة ١٨٨٧ وفيضانه الذى أغرق المساكن والمزروعات في السنة التالية سنة ١٨٧٨ وكانت الدول الأوروبية في أثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكوبون)، وتلجأ الى أقسى الوسائل في جباية الضرائب.

(ثالثها) القضاء على سلطة الخديوى المطلقة التي كانت أوروبا تندد بها تمهيدا للاستيلاء عليها تحت ستار الاصلاح.

لحِنْهُ الْمُحَقِّمِينِ وَاشْرَهَا (١٨٧٧) - أَنَشَتْتَ لَجُنَّةِ التَّحَقِيقِ العليا في ٢٧ يناير سنة ١٨٧٨ وكانلما الحق في أن تطلب الى أى ادارة أو أى شخص العلومات التي تحتاج اليها .

كانت هذه اللجنة ورئيسها الفعلى السير ريفرس ويلسون تطوف الأقاليم وتعمل جهدها في استالة الناس ، وتستمع لكل شكوى أو مظلمة من الأهالى ضد استبداد الادارة والحكام ، وكانت باعتبارها تمثل التدخل الأثجني موضع السخط في البلاد ولكنها من جهة أخرى بسبب وقوفها في وجه الحكومة المطلقة كانت موضع الرضى وعاملا من العوامل القوية التي شدت ازر الرأى العام (١) .

<sup>(</sup>۱) ذكرت الطائف جريدة عبد الله نديم في عدد ٦ مايو سنة ١٨٨٦ أن البرنس حبين كان يريد أن يضم الى أرضه ببلدة بهى ٥٠٠ فدان من أراضى أهالى صفط الملوك بالوجه البحرى فتظاموا للحكومة فلم تستمع لهم وأرسلت فعلا الفصابين لمدح الارض وتعيين الحدود وكاديتم كل شيء فعلا لولا وصول لجنة التحقيق العليا في هذه الاثناء وإيقافها الحسكومة عند حدها ٠

وروى ريفرس ولسون في «مذكراته» أنه « في ٢٥ يوليه سنة ١٨٧٨ زارته سيدات وطنيات من أعضاء وخادمات أسرة المرحوم عباس باشا بينها كانت اللجنة مجتمعة ونلن له أن أملاكهن قد انتزعت منهن وصرن في فقر مدقع ، وماكدن يخرجن حتى التي رجال الفرطة القبض عليهن وزجوهن في السجن فتدخل ولسون في الحال عند الحديوى وطلب اقالة حكمدار البوليس باعتباره مسئولا عن هذا الحادث فكان لهذه الاقالة أحسن وقع بين سكان القساهرة الذين دهشوا من حدوثها ».

رفعت اللجنة الى الحديوى في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٧٨ تقريرا ذكرت فيه ماشاهدته من مساوى، الادارة حيث كانت القوانين واللوائح لايعمل بها وكانت ضريبة النخيل مثلا تؤخذ بحسب التعداد القديم: روى مفتش الوجه القبلي لأعضاء اللجنة أن زارعا كان يدفع ضريبة عن مائة نخلة لم يبق منها الا خمسون ومع ذلك فان المديرية تأبى الا أن تطالبه بضريبة المائة . . .

وقد اقترحت اللجنة ضرورة الجادنظام تشريعى للضرائب، ومحاكم لحماية الأمالى حماية فعلية ضدتصرف السلطة الجائرة التي لارقابة عليها في الأشخاص والأموال.

الورارة المسئولات خست اللجنة تقريرها بأن رئيس الحكومة يتمتع بسلطة لاحد لها ، ففطن اسماعيل الى المقصود من هذه العبارة وكلف نوباز باشا ، الذى كان يساعد لجنة التحقيق في مهمتها بكتابه المؤرخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨، بتشكيل وزارة ، ومما جاء في عباراته : «انى أريد أن أؤكد لك أنى وطلت العزم على التوفيق بين القواعد الادارية في مصر والمبادىء التى تقوم على الادارات في أوروبا، وأريد أن تحلمكان السلطة الشخصية التى هى مبدأ حكومة مصر الحالى سلطة أخرى تتولى ادارة الشؤون العامة ولكنها تجد نقطة توازنها في بحلس الوزراء، وعلى الشؤون العامة ولكنها تجد نقطة توازنها في بحلس الوزراء، وعلى

ذلك أريد من الآن فصاعدا أن أقوم بشؤون الحكم مع مجلس وزرائى وبواسطته ، فكل أعضاء الوزارة يجب أن يكونوا متضامنين معا وأن يبتوا في الأمور بأغلبية الأصوات بينهم.

وصار تعیین جمیع الموظفین ، لابواسطة الخدیوی رأسا کما کان الاً مر من قبل ، بل بموجب أوامر خدیویة بناء علی مایسرضه مجلس الوزراء .

ومرسوم ۲۸ أغسطس هو الذي قرر مبدأ المسئولية الوزارية الذي أصبح قاعدة الحكم في مصر وكان الحديوي يحكم مصر قبل ذلك مباشرة ، ويعينه في أعماله على دأس الادارات بعض الأعيان الذين كانوا مسئولين شخصيا أمامه ، وكان الحديوي في الشئون الهامة يأخذ رأى «المجلس المخصوص» المؤلف من الوزراء ورؤساء بعض المصالح الكبرى ، وأعضاء آخرين كانوا أشبه بوزراء من غير وزارة ،

عين نوبار باشا رئيسا للوزارة الجديدة ووزيرا للحارجيه والحقانية وعين رياض الذي كان وكيلا للجنبة التحقيق ، وزيرا للداخلية ، وسير ريفرس ولسن وزيرا للمالية ، وديبلير وزيرا للأشغال وشريف باشا للحربية .

نشوء الرأى العام والحركة الدستورية -ولأجل أن نفهم أثر هذه التغيرات في الرأى العام سنتبع صداها في الصحافة

من البداية: ذكرت جريدة الوطن الصادرة في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٨ تلغرافا يؤذن بموافقة الحكومة الانجليزية على تعيين ريفرس ولسون في المالية ، ورحبت بالوزير الجديد ولكنها أنذرته بأنه «اذا لم يتصرف بالرفق والمشاورة حاق بالمالية ماحاق بالسكة الحديدية وبالجمادك المصرية وذلك أن السكة الحديدية كانت في مدة سعادة على باشا مبارك على قواعد راسخة ثم أتى بعده سعادة زكى باشا وأوجد فيها كذلك الدقة والضبط . . . فعارت وكان ايرادها نحو مليون جنيه سنويا . . . ثم أتى بعده الجنرال ماريوت ورفت أولاد العرب وأحضر أجنبين . . . فصارت السكة الحديدية مأكلة للا كلين وأصبحت ايرادات المصلحة نحو ثلثائة ألف جنيه» .

وقررت الوطن الصادرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٧٨ بمناسبة ذكر «مجلس التفتيش» (لجنة التحقيق) أن الحكومة بعد أن كانت استبدادية «أصبحت مقيدة بالقوانين الشرعية ، وشكلت وزارة شورية ، وأعطى للمطبوعات قدر من الحرية».

وفي شهر ديسمبر بدأت تظهر في الصحافة فكرة تنظيم مجلس النواب القديم على قواعد حرة أوسع من قبل «لا نه لاتصير الوزارة مسؤولين عن الوزارة مسؤولين عن تصرفاتهم في الحكومة بدون وجوده فهل المقصود أن انجلترا



عباس باشا الاول

وفرنسا وأرباب ديون مصر تسأل الوزارة عن تصرفاتها (١) ، وقد اجتمع المجلس في ٢ يناير سنة ١٨٧٩ بالقلعة وبدأ من ذلك الوقت يرفع لواء الحركة الدستورية التي كانت تعتز بها المعارضة وتنتظر من ورائها كل خير بعد أن خابت آمال المصريين في وزارة ولسون -- نوبار . . . ، كتبت الوطن في ٤ يناير تقول «انه يوجد صنف من الناس يتظاهرون بالاصلاح واننا اذا تأملنا في تقرير مجلس التفتيش وجدناه مبينا لنا أن المستر ريفرس ولسون من البعيدين عن طرق الاستبداد . . . فأمل أجليع أن يسقيهم من العدل شرابا ولا سيا الفلاح الذي قد زادت عليه في هذه السنة والتي قبلها الخطوب ... غير أنه حصل في الاسبوع الماضي مادل على أن الدهر لم يكف الفلاح العقاب وذلك فان المستر ريفرس ولسون نشر في هذه الأيام منشورا للمديرين الفخام والمأمورين الكرام مفاده أن يحصلوا منالفلاح الأموال المتأخرة من سنة ١٨٧٦ و٧٧و٧٨ فاذا لميرض الفلاح بدفع هذه الاموال المتأخرة ألزموه ، أولا ، ببيع أرزاقه ومحصولاته ثم يبيع مواشيه وأطيانه وجميع عقاراته ، بل زاد على ذلك بأن أمر بالاستعانة بالقساوة القديمة فهذا المنشور الفخم مناف على خط مستقيم لذلك التقرير ... ولو قسط المسترويفرس

<sup>(</sup>١) الوطن في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٧٨

ولسون متأخرات الأموال لا حسن عملا ... والا مل أن مجلس النواب الذي انعقد في يوم الخيس ٢ يناير ينظر في قضية هذا المنشور . . . » .

وفي عدد ١٨ ينايرسنة ١٨٧٩ أثنت الوطن على السيرريفرس لأنه شاع أن مجلس النظار شارع في تقسيط الأموال «ولو لم يوجد له (تعنى مجلس النظار) سوى حرية المطبوعات واطلاق عنان الكلام لكفاه بذلك فضلا . . . وقد شجع المستر ريفرس ولسون عند ماكان في الوجه البحرى الأهالى على تقديم عرضحالات فانه قال اذا أصاب أحدكم ضير أو ضيم فعليه أن يعرض لنا ونحن نجرى له الانصاف» .

-- ولكن الاشاعة لم تحقق فعادت الوطن في ٢٥ يناير تشكو من «أن مجلس النواب الذي صار له الآن أكثر من عشرين يوما لم تعرض عليه مسألة مهمة مالية ولا داخلية ، فكيف تكون الحكومة تقييدية بدون هذا المجلس» .

تورة الصباط وخطة الخديوى --وأخيرا رأت وزارة ولسن من باب الاقتصاد ، رفت ٢٥٠٠ ضابط دون أن يدفع لهم المتأخر وكان لايقل عن مرتبات خمسة عشر شهرا ، فهاج الضباط وقاموا

بمظاهرة خطيرة في ١٨ فبراير سنة ١٨٧٩ أمام وزارة المالية وحاصروا نوبار وولسون بعــد أن أوسعوهما لكما وضربا حتى جاء الخديوى بنفسه وأخمد الفتنة .

كان الحديوى يشجع هذه المعارضة سرا ويعول على الاستفادة منها اللتخلص من وزارة نوبار الأجنبية التى كانت تحكم البلاد دون أخذ رأى رئيس الحكومة الأعلى ، ومن الثابت أن نوبار منذ سنة ١٨٧٦كان يعمل على توظيد نفوذ انجلترا في مصر لأنه فهم أن فداحة الديون التى اقترضتها مصر ستؤدى حتما الى التدخل . . . وكان يفضل انجلترا على غيرها من الدول ، وهو الذى مهد الطريق لبعثة «كيف» الأولى وكان يسعى في باريس ولندرة منذ سنة ١٨٧٦على تقويض سلطة الخديوى وتعيين وزير مالية انجليزى حتى عاد الى مصر في سنة ١٨٧٨ مع لجنة التفتيش ونجح في تنفيذ خطته (١) .

ولكن الخديوى اضمر له الانتقام ، فلما حدثت ثورة الضباط أعلن لمندوبي انجلترا وفرنسا في مصر أنه لن يكون مسؤولا عن

<sup>(</sup>۱) توجد أهم المعلومات عن خطة نوبار السياسية فى كتاب ادوارد ديسى ، • تاريخ الخديوية » ، وفى مذكرات ريفرس ولسون : • فصول من حيساتى الرسمية » ، سنة ١٩١٦ ، وخصوصاً خطاب مستر لاركنج المؤرخ ٦ ابريلسنة ١٨٧٨ وماكتبه ولسن فى مذكراته بتاريخ ١٢ يونيه سنة ١٨٧٨

السكينة العامة الا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد وصرح له اما بترؤس مجلس الوزراء أوبانتخاب رئيس للوزارة يثق به وأنه يشترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفاقا أن نوبار باشا الذى ثبت لديه أنه عامل على اجتثاث سلطته ونسفها ينسحب حالا من الوزارة» .

ولماكان نوبار ليس في وسعه أن يكفل الامن العام اضطر الى الاستقالة ، واقترض السيرريفرس ولسون مبلغ ، . ٤ ألف جنيه من بيت روتشيلد دفعت منها متأخرات الجيش ، ولم يمسس أحد من الثائرين بسوء فكشفت هذه الحركة للجندية عن قوتها وصار الجيش من ذلك الوقت، الى جانب المجلس، احدى قوى المعارضة التي يعتد بها ، ثم جرت مفاوضات في تشكيل الوزارة الجديدة فقر الرأى على تعيين البرنس توفيق رئيسا لها بشرط «أن لا يحضر الحديوى ، في أى حال من الأحوال ، جلسات مجلس الوزراء وأن يكون للوزيرين الأوروبيين في الوزارة الحق المطلق في وأن يكون للوزيرين الأوروبيين في الوزارة الحق المطلق في ايقاف تنفيذ أى اجراء لايوافقان عليه ، .

اروباد المفارعة عدد التدمل الدميني وانضمام الخديدي اليرما (٢٧ اليرما حتى وقع حادث أثار سخط الأهالى: ذلك أن فوائد مرض سنة ١٨٦٤ المضمن بالمقابلة عملا بمشروع جوشن كانت

تستحق في أول ابريل سنة ١٨٧٩ ، ولم يكن من المبلغ المطلوب (٢٤٠٠٠٠ جنيه) في صندوق الدين يوم ٢٨مار سالا ٤٤٠٠٠٠ جنيه ، وكان ريفرس ولسون يفكر في عمل تصفية نهائية والغاء المقابلة أى ضياع ١٤ مليون جنيه كانت دينا للاهالى على الحكومة وعدم المساواة بين الدائن المصرى والدائن الا جنبي فكان لهذه الفكرة أسوأ وقع بين طبقات الا عيان بوجه خاص .

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فان ويلسن كان يعد مشروعا يستند الى عجز مصرعن القيام بتعهداتها ويقترح تأجيل دفع قطعية أول ابريل ، وانقاص فوائد الدين الى ٥ في المائة رأى المصريون أن اشهار افلاس مصر بعد أن حكمتها الادارة الأوروبية ، والتفكير في اتخاذ بعض الاجراءات الحازمة التى كان ينادى بها اسماعيل والمصريون منذ أكثر من ثلاثة أعوام نكبت فيها البلاد بالدين والحراب معناهما أن الأوروبيين يستحيل عليهم احداث اصلاحات جدية وأنهم لايفكرون الا في مصالحهم المالية والسياسية ، وعلى ذلك أخذ أولو السعة منهم يباشرون تنظيم ضمانة يتكفلون بموجها لأصحاب الدين المصرى بايفاء فائدة الدين بأوقاتها وقيمتها الأصلية «أى دون أن يصير تخيفضها الى خسة في المائة كا ذهب حضرة المستر ولسون على أن تكف

الاصابع الأوروبية عن التدخل في ادارة القطر المالية والسياسية .» (١)

رأى الخديوى ازدياد قوة المعارضة فعول على الانضام اليها جهرة والعمل على استرداد سلطته المغتصبة، وقد حدث في أواثل ابريل أن رياض باشا وزير الداخلية ذهب الى مجلس النواب ليحله بحجة انتهاء دور انعقاده فلقي من المجلس مظاهرة غير منتظرة أتت عليها "التيمس» في عدد ١٦ ابريل بعد أن تكلمت عن وجود حزب وطني جديد عدو لكل حكومة من الخارج وعامل على تحقيق مبدأ مصر للمصريين : «لم يعد مجلس النواب موضع سخرية واحتقار فان أعضاءه قد أثبتوا مرارا أنهم على جانب من الجاه والاستقلال ، ولم تكن المرة الأُخيرة بأقل من سابقاتها فان رياض باشا وزير الداخلية ذهب أخيرا ليختم رسميا دور الانعقاد ، وقد وجه للا عضاء بهذه المناسبة خطابا رقيق العبارة يتعلق بخدماتهم الماضية وأعلنهم أنواجباتهم قد أديت على أكمل وجه ، ولكنه لم ينجح في تمثيل دور اوليفار كرومويل لأن المجلس رفض اقتراحه وقام أحد النواب(٢) وصرح باسم البرلمان أناً عضاءه لم يعملوا شيئًا وأن مهمة الاشرافعلي أعمال الوزارة لاتزال أمامهم وهـذا يدعوهم الى البقاء ، وقد أيده زمـلاؤه

<sup>(</sup>١) مرآة الفرق في ٥ ابريل سنة ١٨٧٩

<sup>(</sup>٢) عبد السلام المويلحي زعيم المعارضة في المجلس

بالاجماع والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو في فرساى البان الحادثة المشهورة . ولا يزال البرلمان المصرى يعقد جلساته ويقول الآن ان جميع الوزراء ، مصريين وأجانب ، يجب أن يخضعوا لارادته وأن يكونوا مسئولين أمامه عن أعمالهم والحقيقة انهم يريدون تحويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا الى حكومة مسؤولة فعلا» .

وعد رياض باشا بعرض الأمر على الخديوى والوزارة ولكن المجلس أرسل اليه في نفس اليوم بوزارة الداخلية كتابا يتضمن الائسباب التي حملته على عدم الانفضاض ذكروا فيه « أنهم لم يشتغلوا لغاية الآن الا بأمور جزئية ... وأنهم لم يسنوا لا نفسهم قانونا جديدا ليكون المجلس آلة قوية في الاصلاح كما حصل في امارة البلغار ، وطلبوا اطلاق حرية المطبوعات الا ملية وسن قانونا لها ، واجراء الضرائب على الا وروبيين كغيرهم من الوطنيين (١) .

والحق يقال أن المصريين كلما نظروا الى التدخل الأجنبي باعتباره نتيجة ضعف الحكومة الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا بأنه لابد لهم من حكومة قوية مستندة الى برلمان للوقوف في وجه مطالب الانجانب الفادحة والعمل على تخليص البلاد تدريجيا من تدخلهم باصلاح الادارة الوطنية .

<sup>(</sup>١) انظر الوطن في ٥ ابريل سنة ١٨٧٩

وقد تكونت في البلاد حركة دستورية قوية كان زعيمها في المجلس عبد السلام المويلحى وزعيمها في مصر شريف باشا «بطل الوطنية المصرية في آخر أيام اسماعيل» وكلاهما كان عضوا في الماسونية وصديقا لجمال الدين الأفغاني . ومن مشاهير الدستوريين في ذلك العهد ولى العهد توقيق باشا الذي خلف نوبار فيرياسة الوزراء ، ومحمود سامى البارودى صار فيا بعد من أكبر أعوان عرابي باشا .

والواقع أن الحقد الذي أثاره التدخل الأجنبي ألف بين قلوب المصريين والأثراك والشركس أمثال البارودي وشريف «لم يكن في مصر والشرق، كما قال أحد الأثراك الذين اشتركوا في الحركة، الاحزب سياسي واحد يمكن تسميته حزب الظامئين الى العدالة (١) » .

انقشار الفكرة الدربورية — كانت مصر تنقصها محاكم عادلة ، ونظم حرة ، وكانت الفكرة الدستورية تستمد قوتهامن العوامل الآتة :

(أولا) قيام الحركات والنظم الدستورية في أوروبا في القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>۱) تصریحات أحمد رفعت سكرتير وزارة البارودى في الثورة وكيف دافعنا عن عرابي واعوانه » تأليف برودلي.

(ثانيا) وجود مجلس نواب صورى منذ عام ١٨٦٦ كان آلة بيد الحكام ، فلما تطورت الأحوال أراد المصريون توسيع سلطة المجلس واعطاء حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة .

(ثالثا) بث جمال الدين الأفغانى في مصر منذ وفوده الها سنة ١٨٧١ فكرة تأسيس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق المعتلة

(رابعا) ظهور الصحافة الحرة منذ سنة ١٨٧٧

(خامسا) كراهية المصريين للحكومة المطلقة يسبب استبداد الادارة .

(سادسا) تشهير البعثات المالية الانجليزية المختلفة (١٨٧٦) أثناء اقامتها في مصر بمساوىء الحكومة الشخصية والعمل على اسقاط هيبة اسماعيل في أعين المصريين .

(سابعا)صدور مرسوم ٢٨ أغسطس الذي قرر مبدأ المسؤولية الوزارية وقضى على حكومة الفرد .

(ثامنا) تشجيع اسماعيل للحركة والتجارة اليها لمقاومة التدخل الا مجنبي .

والواقع أن المجلس قد انقلب منذ ٢ يناير سنة ١٨٧٩ الى بركان ، رغما من القواعد الضيقة التي قام عليها ، وأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح البلاد .

في ٦ ربيع الآخر سنة ١٢٩٦ (٢٩ مارس سنة ١٨٧٩) رفع المجلس عريضة الى الخديوى يحتج فيها على الوزارة «التى مافتئت مذ شكلت تعتبر أعضاء كأنهم غير موجودين وتعاملهم بالامتهان» ، وعلى مشروعها الذي قرر اشهار الافلاس والغا «المقابلة» ويؤكد للخديوى أنه لن يدخر وسعا في العمل مع الحكومة على تسوية الحالة المالية اذا أخذ رأيه فها .

وفي ٥ ابريل أجمع النواب والأعيان وكبار الموظفين والعلماء ورجال الجيش أمثال شريف باشا ، وشاهين باشا ، وأحمد رشيد باشا والسيد البكرى ، والشيخ العدوى ، على تقديم لائحة مالية يعارضون بها لائحة ويلسن وقد شفعوها بخطاب يقولون فيه «ان الواجب يحتم علينا أن نضع مشروعا يرمى الى المحافظة على حقوق الوطنيين والأجانب على السواء ... وترجو التصريح بعرضه على مجلس شورى النواب على شريطة أن يتفضل الحديوى فيمنح هذا المجلس السلطة المتمتعة بها مجالس النواب في أوروبا في يختص بالأحوال الداخلية والمالية ، ويجب أن ينقح قانون في الانتخاب الحالى ليكون مماثلا للقوانين الانتخابية المعمول بها في أوروبا ، وينتخب النواب في الدور المقبل مجسب القانون الحالى على أن يعد مجلس الوزراء في اثناء هذا الدور مشروع قانون عانون حديد يعرضه على مجلس النواب والحديوى .

«ويعين الخديوى رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الوزار، ويكون مجلس الوزراء مستقلا في عمله مسؤولا أمام مجلس النواب عن جميع تصرفاته في الشؤون الداخلية والمالية» .

وقد ختم الخطاب بدعوة الخديوى الى تعيين مراقبين ماليين ، أو بعبارة أخرى عزل الوزارة الأوروبية والعودة الى نظام المراقبة الثنائية القديمة ، وبالتالى تأليف وزارة وطنية بحتة .

كان الحديوى يملك هذا الحق لائه بمقتضى الاتفاق الذى أبرم بين فرنسا وانجلترا ومصر في ١٤ أكتوبر سنة ١٨٧٨ «كان يجب أن توقف مصلحة المراقبة عن العمل بشرط أن تعود من جديد الى العمل في حالة مااذا عزل أحد الوزيرين الفرنسى والانجليزى الموجودين بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من حكومته» .

لذلك لم يتأخر الحديوى في استعمال حقه ، وأعلن في يوم ٥ أبريل لهيئات الأئمة المختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا «أنه يرفض كل فكرة تريد العودة الى نظام الحكومة الشخصية ، ويطلب من أوروبا أوسع رقابة ممكنة على الادارة المالية ، وهو يريد أن يحكم بواسطة ومع مجلس وزراء مسؤول حقا أمام مجلس النواب » .

على هذا الأساس اتفق الخديوى مع الوطنيين في الخطة المجديدة التى ترمى الى القضاء على السلطة السياسية التى اكتسبها الأجانب في مصر خصوصا منذ تأليف الوزارة الأوروبية وحصر التدخل الأجنبي في دائرة مالية مجتة .

وفي مساء ٧ أبريل دعا الخديوى قناصل الدول الى سراى عابدين وأخبرهم ، بحضور الشيخ البكرى ، وراتب باشا ، وراغب باشا، وعبد السلام المويلحى وغيرهم من وجهاء المصريين هأن الاستياء في القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اتخاذ اجراءات حاسمة . . . وأن الأهالى يحتجون جميعا على مايريد ولسن اعلانه من أن البلد مفلس ، ويطلبون تشكيل وزارة مصرية محضة تكون مسؤولة أمام مجلس نواب منتخب بحسب لائحة جديدة ، وأنه يرى اجابة لطلبهم أن يكلف شريف باشا بتشكيلها على أن تكون أعمالها سائرة على مبدأ المسؤولية وقد أعلن الخديوى أن البرنس توفيق قدم استقالته من رياسة الوزارة فعين مكانه بالفعل شريف باشا .

ثم تلا شريف باشا الخديوى وقال " ان الأمة تعتقد أن سلوك الوزارة كان مهينا لنوابها ، وأن اعلان افلاسها يلبسها عارا لن تحوه الأيام ، وأن الرغبة في الغاء قانون المقابلة قد أثار استياء

عاما ، وأنه أصبح يستحيل على الحديوى مقاومة ارادة الأمة الظاهرة بهذه الكيفة الصريحة»:

ورارة شريف و فطاورو با تألفت الوزارة الجديدة من أعضاء وطنيين وسارت في أعمالها على خطة اصلاحية حكيمة ولكن الدول الأوروبية أبت أن تعترف بها . وقد أرسل أعضاء لجنة التحقيق العليا في ٢٠ أبريل خطابا الى الخديوى يقولون في ١١ أبريل مشروع التسوية العامة للحالة المالية ويرفعون اليه بعد أيام قلائل مشروع التسوية العامة المحالة المالية ويرفعون اليه استقالتهم (وقد قبلت في ٢٢ أبريل)

قررت لجنة التحقيق في مشروعها و أن الحكومة المصرية في حالة افلاس منذ ٦ أبريل سنة ١٨٧٦ أى منذ أن توقفت عن دفع افادات ماليتها المستحقة ، ولئن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على حساب الفوائد ، وسددت مايقرب من خسة ملايين جنيه من أصل الدين فان عجز ما ليتها في سنتى ١٨٧٧و١٨٧٨ قارب خسة ملايين جنيه ومقدار دينها السائر ازداد نيفا ومليونى جنيه فدفع الفوائد في هذه الظروف انما كان قطعا في اللحم ، والواجب فدفع الفوائد في هذه الطرق الوهمية التي لجيء اليها حتى ذلك الحين، اتخاذ طرق غير الطرق الوهمية التي لجيء اليها حتى ذلك الحين، هذا هو حكم اللجنة على اعمال الأدارة الأوروبية بين ١٨٦٧

و ١٨٧٩ ، أما الطرق التي اقترحتها فأهمها انقاص فوائد الدين الى ٥ المائة واصلاح نظام الضرائب .

ولما كانت فرنسا وانجلترا تلحان في ارجاع السوزيرين الأوروبيين أرسلت وزارة شريف باشا الى قنصليهما في ٧ مايو مذكرة استعرضت فيها مساوىء الحكومة الأجنبية في عهد الوزارة الأوروبية (من ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨ لغاية ٧ ابريل سنة ١٨٧٨).

وقد أكدت الوزارة أنها ما تألفت « الا على قاعدة الاحتفاظ بالمبدأ الذى قرره مرسوم ٢٨ أغسطس ومسؤولية الوزارة الحقيقية أمام مجلس نواب الائمة» ثم ذكرت أسباب الاستياء العام وهى تتلخص في انقاص الجيش وسوء معاملة ضباطه ، وعدم اتخاذ أى تدابير ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القبلى ، واغلاق مدرسة الايتام العسكرية ، واحضار ٤٢ مهندسا أجنبيا للقيام باعمال المساحة مع توافر العناصر الوطنية اللازمة في البلاد وجباية نصف ضرائب سنة ١٨٧٩ في أول العام مع أن الاراضى كانت غارقة في الفيضان وكان السكان يتألمون من الحسائر التى لحقت بهم بسبب انقطاع السدود، وفرض ضريبة على زراعة الدخان بلغ من فداحتها أن الفلاحين فضلوا اقتلاع جميع المنزرع على دفع هذه الضريبة الجديدة ، وازدياد نفقات الادارة بنسبة

كبيرة لمصلحة الموظفين الأجانب وحدهم . . . وكانت نتيجة كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادية في البلاد .

أشارت المذكرة بعد ذلك الى خطة الازدراء التى جرى عليها الوزيران الأوروبيان ازاء مجلس النواب ، ومشروع ويلسن المالى الذى ألغى المقابلة فمحا بجرة قلم مبلغ ٤٠٠ مليون فرنك لدافعي الضرائب .

وقالت الوزارة في النهاية أنها «مصممة على بذل أقصى الجهد في تحسين أحوال البلاد ، وأن التجارب قد دلت على أن وجود العنصر الأجنبي في وزارة مصرية لايتفق والشعور الوطني بحال من الأحوال ويعتبر سابقة من أخطر السوابق لايصح الرجوع اليها »

وقد شرعت وزارة شريف منذ توليها الحكم في انفاد الاصلاحات ، وقررت زيادة الجيش الى ٠٠٠٠٠٠ ، واشتغلت بوضع دستور جديد ، ودعت مجلس النواب الى الانعقاد في شهر مايو فاجتمع في ١٧ منه برياسة حسن راسم باشا (رشيد باشا كان مريضا) وجاء شريف وعرض عليه اللائحة الأساسية وقانون الانتخاب الجديد .

وفي يوم ١٨ مايو اختار المجلس لجنة برياسة عبد السلام المويلحي لدراسة المشروعين فعدلت فيهما وقررت اقتراح لوائح

أساسية أخرى تنص على حقوق الحديوى وحقوق الوزراء والائمة وواجبات الموظفين والصحافة وما شاكل ذلك .

وقدمت اللجنة المشروعين والاقتراحات الى المجلس في ٨ يونيه فقرر بالاجماع الموافقة عليها وارسالها الى الوزارة لتصديق الحديوى عليها «وكانت محتوية على أحسن قواعد الشورى وأحكم أساس الحرية (١) .

وقد نشرت جريدة الوطن الصادرة في ٤ يونيه لائحة مجلس شورى النواب الأساسية : وأهم موادها المادة ١٥ وهى تقرر الحصانة النيابية ، والمادة ٢٧ تنص على عدم تنفيذ القوانين واللوائح مالم يصدق عليها مجلس النواب ، والمادة ٣٤ تقول أن عدد النواب ، والمادة ٣٦ تقرر عدد النواب به والمادة ٣٦ تقرو المسئولية الوزارية وتدو مجلس النظار الى المبادرة بوضع قانون لحاكمة النظار عدد الاقاتماء .

ولكن قبل أن تحدث الانتخابات الجديدة وتمعن الوزارة الوطنية في تنفيا خطة رأت الدول ضرورة القضاء على هذه

<sup>(</sup>١) مرآة الشب في ١١ يونيه سنة ١٨٧٩



الخديوى امهاعيل باشا

الحركة ، بدلا من الوثوق بها أو العمل على تشجيعها ، وخلع (١) اسهاعيل (٢٦ يونيه سنة ١٨٧٩) .

<sup>(</sup>١) كتبت « مرآة الشرق » في ١١ يونية سنة ١٨٧٩ فصلا يبين وجهة النظر المصرية في ذلك الوقت ، قالت « فهد ذلك (تريد فنح قناة السويس) طريقاً قوعاً للدول الأوروبية تسلك فيه الى البلاد الأفريقية . وكان ذلك أقوى منبه لافكارها ومحر ك لهممها الى النطلع لنملك تلك الاقطار ، وأنهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النيل هو السبيل الوحيد للتفلفل في كبد تلك البلاد فلو قامت فيه حكومة أهلية قوية وضعف فيه نفوذ السكامة الا جنبية لتعسر عليهم حينهذ نيل هذا المقصد الذي لا يزال نصب أعينهم جميعاً بل ربما سابقهم أهل البلاد المصرية الى نيله . . . ومن ثم رأت الدول أن لا فائدة في اللجاج قان ذلك يمكن الحزب الوطني من اجراء الاصلاحات في البلاد ولم شعثها . . . فعمدوا الى الاتفاق على معارضة مشروعنا ومقاومة استقلالنا »

## النابيا

توفيــق

## الفضئلاوك

مقدّمات الثورة ١٨٧٩ – ١٨٨١

شرحنا في الفصل السابق أسباب الثورة البعيدة ، والآن تتكلم عن مقدمتها وأسبابها القريبة في أوائل حكم توفيق ، وجميعها تتلخص في سبب واحد: التدخل الأجنبي .

ابتدأ هذا التدخل ، كما قالت التيمس في أوائل أغسطس سنة ١٨٧٨ ، منذ سنتين وأخذ شكلا حاسما في مايو سنة ١٨٧٨ ، وبلغ حده الأقصى بخلع اسماعيل .

النقليد الجريد — والواقع أن خلع اسماعيل الذي أشارت به الدولتان على تركيا قد مكن نفوذهما في وادى النيل، وكانت

تركيا ريد الاستفادة من هذه الحادثة لاسترداد الامتيازات والحقوق المنوحة الى مصر في فرمان سنة ١٨٧٧ ، والرجوع الى نظام سنة ١٨٤١ ولكن فرنسا وانجلترا احتجتا ، وجرت مفاوضات طويلة ثم أرسل الباب العالى الى توفيق في ٣٠ يوليه التقليد الجديد بعد أن وافقت عليه الدولتان ، وقد تضمن تعديلا لما جاء في فرمان سنة ١٨٧٣ بشأن الجيش ، واقتراض الديون من الدول الا بجنية فتقرر أن لا يزيد الجيش في وقت السلم على أو بعبارة أخرى مع الدولتين ، ويكون ذلك قاصرا على تسوية أو بعبارة أخرى مع الدولتين ، ويكون ذلك قاصرا على تسوية الا مصر المالية الحاضرة ، والواقع أن هذا التعديل نفسه كان في مصلحة الدولتين و « من ذلك الوقت وضعت امتيازات مصر تحت ضانة فرنسا وانجلترا (١) » .

مُطِّة تُوفِين ومسلك الدولين — أما الخديوى الجديد فانه فوض أمره الى الدولين صاغرا منذ ارتقى الى العرش لا نه كان يعلم أنهما هما اللتان أجلستاه على العرش ، وكان مثال الضعف والاستسلام ، مجردا من الصراحة ، ميالا الى الأثرة والاستبداد ، وكان «ألعوبة بالطبع في يد كل من يعرف كيف

<sup>(</sup>١) نبذة من خطاب أرسله وزير خارجية فرنسا « مسيو وادنجتون » الى سمير فرنسا في الاستانة في ٨ أغسطس ستة ١٨٧٩

يملقه ويسليه ، وهو الآن طوع بنان خادمه فردريك (١) » . وفي عهده أصبح النفوذ الأول في السراى للا تراك والشركس والأجانب .

أما فيا يتعلق بالحكومة فان وزارة شريف كانت قدمت استقالتها كالمتبع ، ثم دعى شريف في ٢ يوليه الى تأليف وزارة جديدة فقبل ولكنه اشترط ايجاد نظام نيايي في البلاد ، وأرسل الخديوى فعلا الى مجلس الوزراء ، في ٣ يوليه ، تصريحاته في صورة مرسوم يقول فيه «ان حسن الادارة يتطلب أن تكون الحكومة الخديوية شورية ووزراؤها مسئولين ، ولن أحيد عن هذا المبدأ الذي ستقوم عليه حكومتى ، ويجب علينا تأييد مجلس شورى النواب وتوسيع لائمته حتى يتمكن من تنقيح القوانين وقصحيح الموازين وغيرها من الأمور » ،

وقد وضع شريف لاتمحة دستورية جــديدة وعرضها على الخديوى التصديق عليها ولكن توفيق رفضها تحت تأثير الدول (٢) فقدم شريف استقالته في١٨٨ أغسطس سنة ١٨٧٩، وصرح

<sup>(</sup>۱) منكناب « مصر للمصريين « مؤلفه انجليزى مجهول ، سنة ۱۸۸۰ انظر أيضاً وصف ملنر لتوفيق في :كتاب « انجلترا في مصر »

<sup>(</sup>۲) قال محمد عبده في مذكراته بهذه المناسبة ه المحقق الذي لاريب فيه أن وكيل دولة فرنسا عندما أحس بمقاصد الحديوي (لائحة شريف وميله) الى مشايعته ===

وقتئذ لقنصل انجلترا في مصرفرنك لاسيل «أنه كمصرى يأسف للعودة الى الحكومة الشخصية ، ولا ريب أن كثيرين في السراى وخارج السراى يسرهم ، في سبيل مصلحتهم الذاتية ، أن تظهر ثانية سلطة الخديوى المطلقة ، ولكن اذا قدر ووقعت مصر من جديد تحت حكومة ملك منفرد بالسلطة كان ذلك نكبة حقيقية على البلاد (١) » .

والواقع أن الخديوى كان يميل الى عودة الحكم المطلق اذ ألف الوزارة الجديدة وكان هو رئيسها ، فاستاء الرأى العام وأخذ جمال الدين ينشر الدعوة ضد التدخل الأجني فأمر الحديوى

= الاحساس العمام أخسد يسعى في اقامة الموانع دون ذلك ودعا وكيل دولة انجلترا للاتفاق معه في اقناع الخديوى بمضرة هسده الاتوضاع الجديدة في الوقت الحاضر ، وقت الارتباك في المسائل المالية وان دخول النو اب في تصحيح الموازين ونحوها بما يعوق حل المشاكل الموقوفة لتشتت الآراء . وبقاء هذه العمة د في الحكومة بدون حل سريع قد يؤدى الى الضرر بمسند الحديوية كما حصل من أيام ، وساعده على ذلك بعض الوطنيين من حاشية الحديوى الاسبق : تأثر الحديوى الجديد بهذه الادلة ومال الى غير ما أظهر للعامة في أول الامر وصمم على رفض مشروع الاصلاح الجديد وكان هذا المشروع بالتقريب عين اللائحة التي وضعها مجلس النواب في وزارة شريف باشا بعد الثورة » .

<sup>(</sup>١) نقلا عن كرومر « مصر الحديثة »

بنفيه الى جدة في ٢٦ أغسطس ، وكان لهذه الحادثة أثر سى، في أفكار العامة ذكرتهم بالأيام السالفة .

النظام الجديد والمجاج الوطنين - وبذلك تخلص الحديوى من النظار ، كما قال الشيخ محمد عبده ، باقالة شريف، وتخلص من حمال الدين محرك الأقكار بنفيه ، ثم أخذ ينشيء النظام الجديد فطلب الى رياض، وكان في ذلك الوقت في أوروبا أن يعود ويتولى رياسة الوزارة فوصل في ٣ سبتمبر وشكل في ٧١ منه وزارة جــديدة على أساس مرسوم ٧٨ أغسطس سنة ١٨٧٨ مع تخويل الخديوي هذه المرة الحق في رياسة جلسات مجلس الوزراء والاشتراك في حكومة البلاد ولكن الحكومة الحقيقية كانت منحصرة في يد قنصلي الدولتين ، وكانت عودة رياض في هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى في هذه الآونة تألفت في حلوان جماعة من الكبراء باسم «الحزب الوطني» ، وكان من أعضائها شريف باشا ، وشاهين باشا (ناظر الحربية سابقا) ، وعمر باشا لطفي، وراغب باشا، وسلطان باشا، وأرسلوا الىباريس أديب اسحاق لاصدارجريدة مصر القاهرة على نفقتهم وكانت توزع سرا في مصر . وزع هذا الحزب (١) في ٤ نوفبر سنة ١٨٧٩ ، قبل وصول المراقبين الجديدين السيربيرنج (كرومر) وديبلينير من أوروبا، نشرة باللغة الفرنسية (طبع منها ٢٠٠٠٠ نسخة) ضد النظام الجديد . وبما قاله الحزب فيبيانه أنه «يريد انقاذ مصر من الهوة السخيقة التي تردت فيها تحت ثقل الربا والاستبداد ، وأنه يقدر أن أكثرمن ٥٠٠٠ر٠٠٠٠٠ جنيه استولى عليها الوسطاء الماليون والصناعيون ، وأن الحكومة الحالية لاتمت الى مصر بنسب حقيقى لأن الدول هي التي أنشأتها ولادخل للائمة فيها ، ويعلن الحزب أن مصر تريد أن تتخلص من ديونها بشرط أن تتركها الدول حرة في تنفيذ الاصلاحات العاحلة ، •

<sup>(</sup>۱) روى د جون نينيت السويسرى ، وهو من الواقفين على دخائل الحركة العرابية ، فى كتابه عرابى باشا أنه منذ ذلك الوقت كثرت الاجهاعات السرية فى بيت سلطان باشا فى غفلة من عيون رياض وجواسيسه ، وقد حدث بين سلطان باشا وعبدالعال ، وعلى فهمى ، ومجود سامي ، وسليمان اباظه مدير الشرقية وحسن الشريعى باشا مدير المنيا وعجود فهمى وطائفة من الوطنيين تحالف على تنظيم الخطة المشروعة للحزب الوطنى الذي كان عثلونه ، وكان المفصود بانضهام المديرين جعل الرياسة العليا على اتصال تام بالمناطق الزراعية ، وكان من الضرورى الاستعداد عاجلا لاستقالة رياض المحتملة » .

واقترح الحزب لحل المسألة المالية توحيد جميع الديون بفائدة على ./. وأن تكون الأمة هي الضامنة ، وانجاد رقابة دولية خاصة مؤقتة للا شراف على «مصلحة» فوائد الدين بدون أي تدخل أو اختصاص اداري آخر .

اعادة المراقبة الثنائية - يتضح من ذلك البيان أن المصريين أرادوا مرة أخرى ، كما حدث في أواخر حكم اسهاعل ، حل المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته أوروبا الى دين سياسي على مصر ، وقد نجحوا في التخلص من الوزارة الأوروبية التي كانت تمثل من الوجهة السياسية اشراف أوروبا الفعلى على ادارة مصر ، ولكن أوروبا عزلت حاكم البلاد الشرعى وعينت حاكما مكانه ثم أعادت المراقبة الثنائية في ٤ ستمير سنة ١٨٧٩ (المراقبان لم يصلا مصر الا في نوفير) ولكن على قاعدة جديدة مالية وسياسية في وقت واحد: صدر في ١٥ نوفمبر مرسوم بتحديد اختصاصات المراقبين العامين ، نصت المادة الأولى فيه على «أن المراقبين يكون لهما من الوجهة المالية أوسع السلطات في التفتيش على جميع المصالح والادارات العامة » ، ونصت الرابعة على أن ديكون لهما الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء ویکون لهما فیه رأی استشاری، ونصت السادسة على أنه «لايكن اقالتهما من وظيفتهما الا بموافقة حكومتهما » . معنى ذلك أن الدولتين أصبح لهما مراقبان أوسع سلطة وأمنع مركزا من الوزيرين المعزولين ، وقد سميت هذه المراقبة بالحماية الثنائية وكان لها اليد الطولى في حوادث ١٨٨١–١٨٨٨

قرر اللورد كرومر ، وهو أحد المراقبين ، في كتابه عن مصر أنه في أثناء المناقشات التي حدثت في انجلترا بعد ثلاثة أعوام (١٨٨٢) حول تبعة هذه الحوادث «كان الأحراريؤكدون أن من أهم أسباب التدخل الانجليزي هو أن المراقبة في سنة الممارت سياسية بعد أن كانت مالية مجتة (١) ،

النصفية المالية ، وأنشئت لهذا الغرض في ٢ ابريل سنة تسوية الحالة المالية ، وأنشئت لهذا الغرض في ٢ ابريل سنة ١٨٨٠ لجنة تصفية برياسة السيرريفرس ويلسون فأمكن اصدار قانون التصفية بمرسوم من الخديوى في ١٧ يونيه سنة ١٨٨٠، وأهم مااشتمل عليه هذا القانون تقدير ايرادمصر ٢٠٠٠ر٧٧٥٥٨ جنيه وانقاص فائدة الدين الموحد من ٧ الى ٤ المائة فنقص ماتدفعه مصر في السنة نحو مليون جنيه تقريبا: كان هذا القانون كما قلق الشيخ محمد عبده في مذكراته ، «فاصلا بين ماض قلق مشوش يتعثر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف ، وأهم مشوش يتعثر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف ، وأهم

<sup>(</sup>۱) لنلادستون فی خ '' الذی ألفاه فی ۲۷ یولیه سنة ۱۸۸۲ رأی یؤید هذا الرأی .

ماغنمته الحكومة منه رضاء أوروبا عن الحالة، واطمئنان الأهالى والخديوى على مسند الحديوية ، وانقطاع المخاوف التي كانت المشاكل المالية تثيرها في الاوهام » .

على أن هذا القانون الذي اقترحه الوزير الفرنسي فريسينيه ووافقت عليه الدول باعتبارها حلا نهائيا للمسألة المالية لم يكن بريئا من العيب اذ قرر الغاء «المقابلة» وضياع مالا يقل عن ثمانية ملايين من الجنيهات على الملاك الاغنياء من المصريين (كانت المبالغ التي دفعت باسم المقابلة ١٧ مليون حنيه ولكن لم يصل منها في الحقيقة الى الحزانة الا ثمانية) في مقابل دفع ١٥٠٠٠٠٠٠ منها في العام مدة خمسين سنة ، وكان هذا المبلغ لايعادل أكثر من من أصل المال الحقيق .

وقد احتج الدائنون المصريون الذين لم تكن لهم دولة تحميهم على الغاء المقابلة ، ونفى بهذه المناسبة حسن موسى العقاد الى النيل الأبيض .

وعلى أية حال جاء هذا القانون في وقت متأخر بعد أن زادت ديون مصر في مدة أربعة الأعوام الأخيرة التي انقضت بينه وبين اتفاقية «جوشن» عشرة ملايين من الجنيات ،

مكومة رياض وأسباب المورة — كان يحسن أن يوجد الى جانب هذا القانون حكومة دستورية تجرى على سياسة اصلاحات واسعة في جميع الادارات المختلفة . ولكن بدلا من ذلك رأت الحكومة أن لاتصدق على لائحة شريف، وأن لاتدعو الى الانعقاد حتى مجلس شورى النواب القديم الذي انشأه اسهاعيل وظل ملغى في الواقع مدة سنتين ، ثم قضت على الحرية السياسية بنفي جمال الدين ، وانشاء رقابة على الصحافة ، وبث العيون على رؤساء المعارضة .

وفي الواقع كان لا يبرم شيء من غير أخذ رأى المراقبة الثنائية التي كانت تفضل «جر الخيوط من وراء ستار وعدم الظهور على المرسح الا قليلا (١) » وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض الغاء أربع وعشرين ضريبة كالضريبة الشخصية وضريبة الوزن، وعوائد الجمارك الداخلية التي كان ينقم عليها الفلاح ، ولكن هذه الاصلاحات كانت غير متناسبة مع أماني البلاد .

وكانت الحكومة وقت نفيها جمال الدين عزلت محمد عبده أكبر تلاميذه من وظيفة الندريس في دار العلوم وأمرته بالبقاء

<sup>(</sup>١) هذا قول أحد المراقبين السير بيرنج أو الاوردكرومر «مصر الحديثة».

في قريته ثم تدخل رياض في الأمر وعهد اليه في سنة ١٨٨٠ بادارة مكتب الصحافة ورياسة تحرير الجريدة الرسمية حيث خصص فيها قسم للحركة العمرانية والأدبية: انتهر محمد عبده هذه الفرصة . وكان على النقيض من أستاذه جمال الدين من أنصار التطور والاصلاح البطىء المكين ، وأخذ كارب العوائد القديمة والحرافات الدينية التي أفسدت روح الاسلام والحياة الاجتاعية في مصر والشرق: قال محمد عبده في سنكراته وبهذا وما سبقه تنبهت الافكار وبدأت الحياة الاجتاعية تدب في جسم أمة مزقها الظلم وانبعثت النفوس تطلب ماشعرت به من حاجتها فتألفت بعض الجمعيات الخيرية اسلامية وقبطية بلساعدة الفقراء بالمعونة المادية وأولادهم بالتربية ، ولم يكن يسمع بمثل ذلك في مصر من قبل ،

ولكن محمد عبده فشل في سياسته المعتدلة لا سباب كانت في الواقع أسباب الثورة المباشرة التي لحصها في قوله «ولكن حال دون بلوغ تلك الأماني أمور منها ما منشؤه رياض باشا نفسه وبعض النظار، ومنها ماله علاقة بالجناب الحديوي، ومنها ما سببه امتداد السلطة الأجنبية الجديدة، ومنها نهوض الساخطين لاستعمال ما وجدوا في ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب وزارة رياض باشا،

حرج رياض من طبقة الشعب كعلى مبارك ، وكان ميالا الى القلاحين خبيرا بالشئون الداخلية خبرة نوباربالشئون الخارجية.

وكان من رجال الجيل القديم الذى خلق لزمان غير زمانه . مملوء بالصلف والغرور ، مستبدا غليظ القلب لايطيق احتماله أصدقاؤه وأعداؤه على السواء د وكان لايخالج فكره ريبة في خلود المصريين الى الطاعة في كل مايؤمرون به حملا لهم على سوابقهم وسالف عهدهم فلم ير من اللازم أن يحتاط في شأنهم (١) » .

وأما وزراء رياض فليس أدل على سوء التصرف من تعيين شركسى عرف بالجهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على رأس وزارة الحربية ، فقد كان عثمان رفقى يعمل دائما على ترقية الضباط الا تراك والشراكسة ويعاكس المصريين في الجيش وكانت تألفت في أولل حكم اسماعيل جمعية سرية برياسة على الروبي للدفاع عن مصالح العنصر الوطنى ، ثم ازدادت نشاطا بانضام عرابي اليها بعد حرب الحبش اذ كان مأمور الحملة في مصوع فاتهمه الا تراك بالرشوة ليتخلصوا منه وأقيل ظلما من وظفته .

ظهور عرابي - من ذلك الوقت أخذ عرابي ينشر الدعوة ضد اعداله وتمكن بجرأته وفصاحته من أن يكون منذ سنة ١٨٧٧ الرئيس الفعلي لهذه الجمعية ، وقد عاد الى الخدمة (١) من أقوال محمد عبده في مذكراته ، وقد أيد هذا الرأى اللورد كرومر «مصر الحديثة» واللورد ملنر « انجلترا في مصر » وبيوفيس « الفرنسيون والانجليز في مصر ١٨٨١ - ١٨٨٨ » والبارون دى ملورسي « مصر الحكام الوطنيون والتدخل الاجني »

في الجيش في آخر حكم اسماعيل ورأى الظلم الواقع على المصريين من الأثراك في أيام توفيق فقرر مع فريق من زملائه عدم السكوت على هذه الحال ورفعوا في ٢٠ مايو سنة ١٨٨٠ عريضة الى رئيس الوزارة يطلبون فيها اجراء تحقيق عام عوأيد قنصل فرنسا البارون دى رنج مطالبهم الخاصة باصلاح الجيش عند رياض باشا فوعد بالنظر فيها وطيب خاطرهم .

ولكن عثمان رفقى عول على الانتقام ورأى أن يسخر الفرق فى أعمال الترع فأبى عرابى أن يرسل جنوده الى ترعة التوفيقية وقام بهذا الصدد نزاع بينه وبين وزير الحربية .

ولماكان الخديوى غيورا من رئيس وزارته الذي كانت له الحظوة الاولى عند القناصل والمراقبين أخذ يدس ضده ويشجع الضباط سرا بواسطة الكولونيل على فهمى رئيس الفرقة الأولى من حرس السراى .

وفي يوم ١٥ يناير سنة ١٨٨١ قدم عرابي ، وعبد العال حلمي ، وعلى فهمي عريضة الى رياض يطلبون فيها عمل تحقيق جديد ، وعزل وزير الحربية عثان رفقي لأنه كان يجحف بحقوق الوطنيين ويرقى بالمحسوبية لا بالجدارة والاستحقاق فرجاهم رياض أن يتريثوا قليلا

ولكنه بدلا من أن يعمل على استئصال أسباب الشكوى الحقيقية وعلاج الحال قرر ، تحت تأثير الحزب الشركسي محاكمة الضباط الثلاثة أمام مجلس عسكرى : وقف الضباط على الخطة المدبرة واستعدوا لها ، فلما دعوا للذهاب في أول فبراير الى وزارة الحربية حيث ألقى القبض عليهم جاءت في الحال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب الضباط والجند معالى سراى عابدين وطلبوا عزل وزير الحربية .

رأى الخديوى أن المقاومة لاتجدى فلم يسعه الا قبول مطلب الضباط وتعيين محمود سامى البارودى مكان عثمان رفقي .

ولا ريب أن نجاح الجيش في مطلبه ذكر المصريين أن لهم مطالب أخرى يجب أن تتحقق ، وانتشرت في البلاد روح الثورة ، وانفتح المجال للدسائس خصوصا وأن عزل رفقي باشا لم يكن في الحقيقة الا هدنة بين الطرفين .

### الفضئل لتناني

### الثـــورة العرابيـــة

كانت مصر منذ انشاء صندوق الدين والمراقبة الثنائية (١٨٨٦) خاضعة للحكم الأجنبي . وكان السودان وأفريقية الوسطى ، أى نصف مصر على الاقل ، يحكمه ضابط انجليزى بينا كان النصف الآخر تحت اشراف طائفة من الموظفين الاحانب .

وقد بدأت مصر تنبه الى الخطر الذى يهددها في قبرص شالا ، وفي بحر القلزم الذى كان في قبضة انجلترا شرقا وفي تونس التى بدأت تحتلها فرنسا غربا، بيناكانت الحكومة الأجنبية قائمة في داخل البلاد (١) .

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو البعيدة لم يكن منشؤها عثمان رفقى أورياض باشا وحده ، والهاكانت ترجع كلها الى النظام الجديد كله الذي كان ممثلا في رياض والمراقبين الأجنبيين ، ولم

<sup>(</sup>۱) انظر المقالات التي نشرها صاموئيل بيكر في التيمس ( ۱۸۸۰) وطبعت في كتاب على جدة نحت عنوان « المسألة المصرية » ، ( ۱۸۸٤ ) .





اسماعيل باشا صديق

يكن الاستياء منحصرا في الجيش أو في طائفة معينة بل في جميع الطبقات التي كانت تشكو من التدخل الأجنبي السياسي والمادى في جميع مرافق البلاد الحيوية .

مقرمات الثورة (فبرابر - سبقبر - كان دى رنج قنصل فرنسا يرى أن ضانة تنفيذ مطالب الضباط (فيأولفبراير) أن نستقيل وزارة رياض ليحل مكانها وزراء لم يرتكبوا الغلطات التي أدب الى المظاهرة العسكرية .

ولكن. الحكومة المصرية تخلصت من القنصل الفرنسى (١) وأمعنت في خطتها الأولى ، وكان الضباط أثناء الفترة التى انقضت بين فبراير وسبتمبر سنة ١٨٨١ يستهدفون في كل لحظة للدسائس

<sup>(</sup>١) كانت اقالة دى رنج وبقاء المراقب الفرنسى ديباينيير داعية الى سخط الرأى العام الفرنسى في مصر ، وقد نشرت صحف باريس فى ذلك الوقت رسائل واحتجاجات ضد خطة ديبلينيير الذى كان اللورد بيكو نسفيلد سبباً فى تعيينه ، ويقال انه كان يعضد المصالح الانجليزية في مصر ، وانه أراد مرة أن يعطى السكك الحديدية المصرية والملاحة فى النيل الى شركة انجليزية يرئسها الدوق سذلارند لاستغلالهما مدة خمسين سنة فحال دى رنج دون تنفيذ هذا المصروم الحطير .

وكانت حياتهم في خطر (١) فرأوا أن السبيل الوحيد الى الأمن والعدل قلب النظام التركى الشركسى وتوطيد حكومة دستورية في البلاد .

كان عرابي متصلا بالعلماء والأعيان فتضامنوا في العمل ، وحصل بواسطة سلطان باشا على توكيل أمضاه النواب ووجوه الا تقاليم سرا.وفيه يطالبون لا جل المحافظة على حقوق المصريين وحريتهم باسقاط وزارة رياض وتأسيس حكومة شورية .

حدث في أثناء ذلك أنه في ٢٥ يوليه بينا كان الحديوى مصيفا في الاسكندرية صدمت عربة أحد التجار جنديا فقتل لساعته عصمله رفقاؤه الى سراى رأس التين وطلبوا الى الحديوى النظر في أمره فهاجه ذلك وأمر بعقد مجلس حربى حكم عليهم بالا شغال الشاقة أو بالنفى الى السودان فشكا عبد العال حلمى أمير الاى السودانية من قسوة الحكم وتوسط محمود سامى في عرض شكواه على الحديوى فاعتقد الحديوى أن ناظر الحربية يعمل باتفاق مع العرابيين ودعا في الحال النظار من القاهرة الى

<sup>(</sup>۱) كتب السير مالت الى اللورد غرانفيل فى ٢٣ سبتمبر يقول ١ ان حركة فبراير نشأت من اهمال الاصلاحات الضرورية في الجيش اهمالا كلياً .... وانه بدلا من أن تنظر الحسكومة فى مطالبهم عاملتهم بطريقة تهدم كل ثقة فى الحديوى وحكومته ... وكان الجواسيس يطوقون ليل نهار حول منازل الضباط ... وكان رياض يؤكد قبل ٩ سبتمبر أن خطر قيام حركة عسكرية قد زال وأن الحكومة قوية».

الاسكندرية وعين داود باشا يكن ابن عمه مكان محمود سامى ذهب محمود سامى الى منزله في القاهرة وتعاهد معه عرابى على مساعدته وتأييده ، وكان العرابيون يكثرون من الاجتماعات الليلية حتى عاد الحديوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الأمور في الظاهر ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى آلاى القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالحضور الى العاصمة فتوجس عرابى خيفة وفهم أن المقصود تفريق كلمتهم هو وأعوانه ،

ولما كان عرابى قد استوثق من تأييد البارودى وشريف وسلطان باشا ووجو القوم في مصر ورأى «كثرة الدسائس وشدة الضغط من الحكومة ، وعدم التصديق على القوانين العسكرية التي تم تنظيمها ، وعدم الشروع في تشكيل مجلس النواب الذي وعد. بانشائه أيقن أن الحكومة تماطل في تنفيذ الطلبات الوطنية وصمم على تجديدها في صورة مظاهرة وطنية شاملة (١) .

مظاهرة سبتمبر — أمر عرابي الالايات المختلفة بالاستعداد اللحضور الى ميدان عابدين في صباح يوم ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١

<sup>(</sup>١) مذكرات عرابي باشا التي طبعت حديثا ﴿ كشف الستار عن الاسرار﴾

فلما اجتمع الجيش في عابدين نزل الخديوى من السراى وتوسط الساحة ، فمثل بين يديه عرابى ، فخاطبه الحديوى قائلا : الخديوى : ماهى أسباب حضورك بالجيش الى هنا

عـرابى : جثنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة وكلها طلبات عادلة :

الحديوي: وما هي هذه الطلبات

عرابى : هى اسقاط الوزارة المستبدة وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى ، وابلاغ الجيش العدد المعين في الفرمانات السلطانية ، والتصديق على القوانين العسكرية التي أمرتم بوضعها

الحديوى: كل هذه الطلبات لاحق لكم فيها ، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي وما أنتم الاعبيد احساناتنا

عـرابي : لقد خلقنا الله أحرارا واننا لانستعبد بعد اليوم .

فأشار المستر كوكسن ، قنصل انجلترا في الاسكندرية ، على الخديوى بالرجوع الى السراى وأقبل ومعه كلفن المراقب المالى ، يخاطب عرابي بالنيابة عن الخديوى

القنصل: ان طلب اسقاط الوزارة وطلب تشكيل مجلس نواب من حقوق الأئمة لامن حقوق الجهادية ، ولا لزوم لطلب زيادة الجيش لاأن المالية لاتساعد على ذلك .

عرابي : اعلم ياحضرة القنصل أن طلباتي المتعلقة بالأهالي لم أعمد اليها الا لا أنهم أقاموني نائباً عنهم في تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر الذين هم عبارة عن اخوانهم وأولادهم ، فهم القوة التي ينفذ بها كل مايعود على الوطن بالخير والمنفعة واننا لانتنازل عن طلباتنا ولا نبرح هذا المكان مالم تنفذ .

القنصل : علمت من كلامك أنك ترغب في تنفيذ اقتراحاتك بالقوة وهذا أمر ينشأ عنه ضياع بلادكم .

عسرابى : كيف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا في اصلاح داخليتنا فاعلم أننا سنقاوم من يتصدى لمارضتنا أشد المقاومة الى أن نفنى عن آخرنا .

القنصل : وأين هي قوتكم التي ستدافع بها

عـرابى : عند الاقتضاء يمكن حشد مليون من العساكر يدافعون عن يلادهم ويلبون اشارتى :

المِامِ مطالب العرابيين - ثم انقطعت المخابرات زمنا تقرر في غضونه الجابة مطالب العسرابيين وتنفيذها تدريجا . وقد عهد الحديوى، بناء على اقتراحهم ، بتأليف الوزارة الجديدة الى محمد شريف باشا زعيم الحركة الدستورية في سنة ١٨٧٩

طربت البلاد له الانتصار وعدته فاتحة عصر جديد من الحرية والعدل والمساواة، وتشكلت وزارة شريف في ١٤ سبتمبر وكان من أعضائها محود سامى ومصطفى فهمى في الخارجية ، وفي نفس ذلك اليوم رفع شريف الى الخديوى برنامج الوزارة السياسى في تقرير لم ترد فيه أى اشارة الى النظام النيابى ، وذكرت المراقبة المالية التى كانت للخديوى «عضدا قويا» فوجب بقاؤها «على الهيئة التى شكلت بها بمقتضى الأمر العالى الصادر في ٥١ نوفبر سنة ١٨٧٩ » .

وقدم الى القاهرة أو كان بها في ذلك الوقت كثير من النواب والأعيان أمثال الشريعي باشا وسلطان باشا وأمين بك الشمسي والشيخ على الليثي وعبد السلام المويلحي فتعهدواكتابة لشريف باشا بانقياد الجيش لأوامره ورفعوا اليه عريضة عليها ١٦٠٠ توقيع بطلب تشكيل المجلس النيابي جاء فيها .

«لا كان لاينتظم نظام العالم ولا يقوى قوام الهيئة الاجتماعية» «الا بالعدل والحرية...وهذا لايأتى الابايجاد حكومة شورية عادلة» «لاتشوبها شوائب الاستبداد ... وعلى هذه القواعد كان قد اتخذ» «لحكومتنا مجلس نواب في العهد السابق. وبما أن مقاصد خديوينا» «جميعها خيرية نرجو صدور الامر الكريم بتشكيل مجلس نواب» «لا متنا المصرية يكون له ما لمجالس الا مم الا وروبية المتمدينة «من الحقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة» .

وبينها كانت الأمور سائرة بانتظام وردت في ٣ اكتوبر رسالة برقية من الاستانة تنبئ بارسال وفد عثانى برياسة على نظامى باشا لاجراء تحقيق عن «التمرد العسكرى» في مصر فوقع هذا النبأ من النفوس موقع الدهشة وقلقت الخواطر فاتفق الخديوى مع الوزراء على القول عندوصول الوفد باستتباب النظام والسكينة في الجيش ، وتقرر قبل مجىء الوفد ارسال الآلاى السودانى في الجيش ، وتقرر قبل مجىء الوفد ارسال الآلاى السودانى الى دمياط والآلاى الرابع الذى يرئسه عرابى الى رأس الوادى فوافق عرابى وأعوانه مبدئيا على ذلك بشرط أن يصدر الأمر الحديوى بانتخاب النواب قبل سفرهم .

مجلس النواب - كان الوطنيون يطالبون باجراء الانتخابات عقتضى لاثبحة جديدة ولكن الحديوى ، عملا بنصيحة كلفن

دعا الحبلس الى الانعقاد بمقتضى لأنحـة اسماعيل القـديمة (١٨٦٦) وقد ندد عرابي بهذا المسلك في خطبته التي ألقاها في ١٨ أكتوبر سنة ١٨٨١ في أثناء الاحتفال بتوديعه بمناسبة سفره من القاهرة . تحدد يوم ٢٣ ديسمبر لانعقاد المجلس ، وكان شريف يعد قانونه الأساسي ولـكن الدول وتركيا عارضت في توسيع اختصاصاته فأذعن شريف لارادتهم ، وكان الحزب العسكري يريد ابلاغ عدد الجيش الى ٠٠٠ر١٨ ولكن المراقبين ، مؤيدين بالحكومة البريطانية ، رفضا اجابة مطالب الحزب العسكري ، وكان شريف يريد الذهاب الى مدى أبعد في تحقيقها ولكنه سلم في آخر الائمر بوجهة نظر المراقبة (١) .

ولا ريب أن شريفا كان على نزاهته ضعيف الخلق ، وكان من المعتدلين الذين يسلمون بالاً مر الواقع ويعملون على الاستفادة منه جهد الطاقة حرصا على مصالح البلاد ، ويظهر أنه تطور في

<sup>(</sup>۱) انظر كرومر «مصر الحديثة» ورسائل قنصل فرنسا الى وزارة الخارجية في ديسمبر سنة ۱۸۸۱ (السكتاب الاصفر • شؤون مصر)

أثناء الثورة وبالغ في اعتداله فالتبست مقاصده على الوطنيين الذين انفصلوا منه (١) .

ولما تم انتخاب النواب بواسطة مشايخ البلاد بالنيابة عن الأهالى افتتح المجلس في ٢٦ ديسمبر برياسة سلطان باشا وبقى منعقدا لترتيب شئونه الداخلية وانتخاب رؤساء أقلامه . وفي يوم ٢ يناير سنة ١٨٨٧ توجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقديم اللائحة الأساسية الجديدة التي أعدها مجلس الوزراء وتعينت لجنة من النواب لفحصها .

ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لاتنظر بعين الرضا الى هذه الحركة السلمية المعتدلة ، كتب كولفن المراقب المالى مذكرة الى حكومته في ٢٠ ديسمبر يقول فيها : « ان الحركة في ذاتها حركة وطنية مصرية تريد العمل لمصلحة البلاد... ولكن مجلس النواب يجب عليه أن لايمس كل ماله علاقة بالشئون المالية أو

<sup>(</sup>١) قال محمد عبده فى مذكراته «كان شريف رحمه الله من أقوى عوامل هذه النهضة التى انقلبت الى فتنة عكان من القائلين بأن نفوذ الاجنبى قد بلغ حدا لم يكن يمكن أن يبلغه لو لم يتساهل رياض باشا بالتسليم للائبانب فى كل مايطلبونه كان شريف باشا يفنع جلساءه بأنه اذا ملك قيادة السلطة أوتف الائبانب عند حدودهم وسار بالوطن شوطا عظيا في سبيل مجده. كانهو ورؤساء الفتنة يتراسلون ويتواعدون ولهذا طلبوه رئيسا للنظار ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه وكان وجه الرياسة يبش له على بعد ، وجمالها يخدعه ، وهو منها على موعد ، حتى اذا وخا منها ألفاها شكسة شرسه »

بالادارات الأوروبية المختلفة لأن كل ادارة منها رغما من كل نقص فيها عبارة عن مركز اصلاح . وهذه الادارات بعينها هي أقسام الدائرة التي تمثل المراقبة »

وكان غمبتا يرى «أن المجلس يجب عليه أن لا يشتغل الا بتوضيح المسائل الادارية التي تعرض عليه . وبذلك يؤدى المجلس خدمات بسيطة ولكن صادقة تتفق مع نشأته الأولى (١) » .

المذكرة المشتركة — لما كان غمبتا يريد أن يسبق انجلترا

الى احتـ الله مصر و يخشى فوات فرصة التدخـ فيما اذا نجحت الحركة المصرية عول على دفع هذه الحركة في طريق العنف والتطرف ، ورأى أن خير وسيلة لذلك ارسال مذكرة مشتركة من الدولتين الى الحديوى في صورة خطاب موجه من وزارة الحارجية الى القنصل العام في مصر بتاريخ ٧ يناير سنة ١٨٨٧ ليبلغ مضمونه الى الحديوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت: ليبلغ مضمونه الى الحديوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت: حكفناكم غير مرة أن تخبروا الجناب الحديوى وحكومته عن رغبة حكومتى فرنسا وانجلترا في مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوعة التى تزيد الارتباك والقلق في القطر للتغلب على المصاعب المتنوعة التى تزيد الارتباك والقلق في القطر

<sup>(</sup>١) خطاب غمبتا الىقنصل فرنسا فى مصر بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٨٨١ (انظر الوثائق الرسمية الخاصة يمصر في الكتاب الاصفر )

المصرى فأن الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فيا يتعلق بمسر لاسيا بعد حدوث الحوادث الأخيرة أخصها صدور الأمر الخديوى بجمع مجلس شورى النواب مما أوجب المخابرة بين الدولتين واعادة النظر في شؤون اتفاقهما المذكور ، وبناء على ذلك نرجوكم أن تصرحوا الآن للجناب الحديوى أن حكومتى فرنسا وانجلترا تريان وجوب تثبيته على الأريكة الحديوية وفقا للا حكام المقررة في الفرمانات السلطانية التي قبلتها الدولتان وأن الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على منع كل ما من شأنه احداث ارتباكات داخلية أو خارجية تهدد النظام القائم في مصر ولا ريب عندهما أن هذا التصريح العلى يمنع حدوث ماعساه قد يطرأ من الأخطار على حكومة الجناب الحديوى ، وان حدث فالحكومتان لا تترددان في دفعه ، ولا يخالجهما أى شك في الهما في ادارة شؤون مصر وشعها » .

وقعت هذه المذكرة في الفاهرة ، كما يقول السير مورلى كالقنبلة وكانت نتيجتها ، وكلها غمز وتحريض ، أن الحزب الوطنى والحزب العسكرى ومجلس النواب صاروا كتلة واحدة ضد فرنسا وانجلترا ، وكان الحيزب العسكرى في عزلة منذ اجتاع مجلس النواب فعاد الى الظهور وصار صاحب الكلمة

الأولى في الحركة لاأن خطر التدخل الأجنبي أصبح ماثلاً .

كان غمبتا أعد فعلا حملة مؤلفة من ستة آلاف جندى يريد ارسالها الى مصر (١) ، ولكن وزارته سقطت في آخر يناير (خلفتها وزارة فريسينيه) واحتجت روسيا والنمسا وألمانيا في الاستانة على المذكرة والتدخل المقصود منها .

وقد احتج شريف على هذه المذكرة التى تعمل علانية على الايقاع بين الحديوى والنواب وتدعو الحكومة الى القضاء على سلطة المجلس النيابي والاستناد الى النظام القائم في مصر أى الى المراقبة الأجنبية .

نائج المؤكرة المشتركة — وسرعان ماقام النزاع بين الوذارة ويجلس النواب ، وذلك أن المجلس حين اطلع على لائحته الداخلية التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع المراقبين أراد تعديل بعض المواد ليقرر مبدأ المسؤولية الوزارية بطريقة واضحة ويحتفظ لنفسه بحق مناقشة وفحص الجوء الذي لم يكن في الميزانية خاصا بالدين ، وكان موقف يتلخص في «أن له الحق في أن يراقب باسم الأئمة الادارة في مجموعها وكيفية التصرف

<sup>(</sup>١) أنظر مذكرات فريسينيه المطبوعة (١٨٧٨ — ١٨٩٥).

في موارد البلاد ، وهو يحترم جميع الاتفاقات الدولية والموظفين الا جانب ، ولكنه لايرى بدا من الاحتفاظ بحق الاقتصاد في النفقات حتى يتمكن عاجلا من استهلاك الدين العام (١) » .

وكان المراقبان يعارضان في مبدأ تعرض البرلمان للميزانية بحيجة أنهما يصيران، بمالهما من حق التدخل في مناقشة الميزانية ، أمام «مجلس غير مسؤول» بدلا من «وزراء مسؤولين» (!)

وكانت النفوس منذ مذكرة ٧ يناير في هياج مستمر ، وبدأت تنتشر فكرة المقاومة ضد الأنجنبي ، وأخذ العرابيون يرسمون خطة الدفاع .

استحكمت الأزمة بين الوزارة التي صرحت بعدم امكانها اجراء أي تعديل في المادة ٣٣ الخاصة بالميزانية ان لم تحصل أولا على موافقة انجلترا وفرنسا وبين النواب الذين كانوا يقولون بأن المادة ٣٤ تشتمل على أقسام الميزانية الناتجة مباشرة من قانون التصفية أو من الاتفاقات الدولية ، ولكن لهم الحق في فحص الميزانية الداخلية والتصديق عليها وكان سلطان باشا وبعض النواب يؤيدون الوزارة ، ولكن تدحل وكيلي الدولتين أثار

<sup>(</sup>١) خطاب قنصل فرلسا الى عممتا في ١٦ يناير سنة ١٨٨١

الشكوك في خطة شريف ، وعلى ذلك اجتمع رؤساء الحزب الوطنى وقرروا اسقاط الوزارة ، وقد تم ذلك في ٢ فبراير .

وزارة محمور مامى - تألفت وزارة وطنية برياسة محمود سامى البارودى وعين عرابى وزيرا للحربية ، وكانت مهمة هذه الوزارة تأييد حق المجلس في نظر الميزانية والقضاء على نتائج المذكرة المشتركة .

كان محمود سامى أنبه العرابيين وأكثرهم جاها وتأدبا ، وأعلاهم فطنة وسياسة وأصالة رأى ، وكان في امكان أوروبا كما يقول فريسينية ، : «أن تضع يدها في يد هذه الوزارة (١) ، التى بنيت على الاعتدال ،

وقد ذهب محمود سامى الى مجلس النواب في ٨ فبراير ليقدم له مشروع الحكومة النهائى بعد تعديله بواسطة لجنة الـ ١٦ التى كان المجلس اختارها لهذا الغرض ، وألق بهذه المناسبة خطبة تدل على روح سياسة عالية قال فيها : «أيها السادة النواب أننى سعيد الطالع بالحضور بينكم حاملا الى حضراتكم القانون الا ساسى . . . الا أننى أعلم كما تعلمون أن مجرد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد العدالة لايكنى في وصولنا الى الغاية

<sup>(</sup>١) « أنظر المسألةالمصرية » ، سنة ١٩٠٥

المقصودة من اجتاع حضراتكم بل لابد أن يضم الى ذلك خلوص النية من كل واحد منكم في المحافظة على حدود هذا القانون ودقة النظر في الوقوف عندها بحيث تكون جميع الأعمال والأفكار منحصرة في دوائرها . وقد قال عقلاء السياسين ان الوصول الى هذا النوع من الكمال أعنى حصر جزئيات الأعمال وكلياتها في دائرة القانون ، انما ينال بعد العناء وطول التجارب ولكنى لاأعد هذا صعبا عليكم ... وآخر ما تتواصى به أن لا نجمل التعصب المشربي دخلا في الأعمال الوطنية التى كلفتكم البلاد أن يقوموا بأدائها وأن تكون الوطنية الحقيقية هي الباعث القوى على كل فكر والغاية القصوى من كل قول وعمل » .

مُطِمُ العرابيس -كان محمود ساى يعمل على سياسة الحركة في حدودها المشروعة ، وكان يعينه في خطت بالقلم واللسان مستشار العرابيين وحكيمهم وتلميذ جمال الدين محمد عبده الذي انضم الى عرابي وصار من خيرة أعوانه بعد حركة سبتمبر. كان محمد عبده محرر الجريدة الرسمية وكان منذ ظهور الصحافة في مصر يعمل باصلاحاته الدينية على تثقيف الرأى العام وجعله عاملا أساسيا في التقلم المصرى .

وكان محمد عبده خطيب «جمعية المقاصد الخيرية» التي أنشت في القاهرة سنة ١٨٨٠ وكان رئيسها الفعلي محمود سامى: احتفلت هذه الجمعية في مساء ١٣ فبراير سنة ١٨٨٢ بالنصديق على مشروع القانون الآساسي لمجلس النواب ، وخطب في الاحتفال محمد عبده خطبة تدل على اتجاه النورة الفكرى ، قال بعرف الحكومة القانونة:

«الحكومة القانونية هي التي يكون فيها نواب عن الأمه» 
«يساعدون الحكومة في اجراءاتها وتنظيم شؤون المحكومين بها» 
«على وجه عادل حسبا يوافق المصلحة وعادات البلاد . فهذا 
«يستدعي توجيه العناية الى نشر العلم في عموم الأمة المحكومة 
«بهذا النوع من الحكومات حتى يكون الكثير فيها صالحاً ومستعداً 
«للمشاركة في التدابير الذي تتدرج الأمة به في مراتب التقدم 
«والكمال »

وكانت الصحافة بصفة عامة تدعو الى الحكمة والاعتدال «حق يصل الساعون الى الغاية القاصية تدريجا (١) » وقد أعد مجلس النواب قانون انتخاب جديد اعتمدته الحكومة المصرية في ١٧ مارس وكان النواب يعملون على علاج كل اختلال في الادارة والشؤون العامة فعينوا لجانا مختلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية

<sup>(</sup>۱) من مقال ظهرفی جریدة مصر فی ۳۱ دیسه بر سنة ۱۸۸۱ تحت عنوان « أمانی وطنیة » وأعادت نشره جریده المحروســـة فی فبرایر سنة ۱۸۸۲ علی آثر تکوین وزارة محمود سامی .

الجمارك في خمسة الأعوام الأخيرة ، واختلال مصلحة المساحة في عهد الموظفين الأوروبيين ، وادارة روتشيلد التي استولت على مصلحة الدومين — أملاك الحديوى السابق — بصفة ضانة لا حد القروض فحدث عجز كبير في ماليتها .

وبالجملة كانت فكرة العرابيين العامة متجهة الى الاصلاحات وكانوا يفكرون في نشر التعليم الاجبارى واصلاح الحاكم الأهلية، وكانت وزارة محمود سامى تشتغل بتأسيس مجلس أعلى للادارة والتشريع ومنح مصر دستورا يحدد اختصاصات الخديوى ، والوزارة ، والمجلس .

مُعِمُ المراقبين —ولكن المراقبين كانا يظهران في كل لحظة القلق على مصالح الدائنين ، وكانا الباعث الحقيق على هذه الخطة رغبة المراقبة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياسي في مصر الذي كان مظهره الاشراف الفعلي على ادارة البلاد ، ورغبة وزارة محمود سامي (فبراير ومارس) أو الحكومة الجديدة من جهة أخرى الفصل بين نظم البلاد السياسية وبين «المراقبة العامة» أو «نظام الاشراف المالي» الذي حددت اختصاصاته في مرسوم ١٥ نوفير سنة ١٨٧٠

كتب مسيو ليكس قنصل روسيا العام في الاسكندرية في ١٧ مارس الى وزير الخارجية الروسية مسيو دى جيرس مذكرة مفصلة عن الخلاف الذى وقع بين المراقبة والوزارة يقول فيها .

«ان الوزارة كانت محققة نظريا في ادعائها أن اختصاصات» 
«المراقبين لم يحدث فيها أى تعديل لانهما لايملكان الا صوتا» 
«استشاريا ، ويفصل مجلس الوزراء في جميع المسائل من غيرهما» 
«ولكن كان الأمر في الواقع على الضد من ذلك لأنه في عهده» 
«وزارة رياض باشا وشريف باشا كانت الوزارة لاتصدق على، 
«الميزانية ان لم يوافق عليها المراقبان، وكان رأيهما هو المتبع بشأن، 
«النفقات الضرورية التي تحتاج اليها الحكومة وتطلب اخذها من، 
«أيرادات غير مخصصة للدين العام ، وكان كلاهما السيد المطلق، 
«في حكومة البلاد ، وربما عاد ذلك بالنفع الجزيل على حاملى، 
«السندات المصرية ولكنه كان يجرح الوطنيين في كرامتهم، 
«ولا ريب أن المراقبة كانت منشأ جميع الحركات العسكرية التي، 
«حدثت في مصر (۱) منذ عام»

<sup>(</sup>۱) هذه المذكرة منشورة في الوثائق السياسية الفرنسية الخاصة عصر في سلمة المدركة المثالة المدركة عصر في المدركة عصر في المدركة عصر المدركة المدركة عصر المدركة المدركة عصر المدركة عصر المدركة عصر المدركة عصر المدركة المدركة

النراع بين الخديوى والوزارة — كان سوء التفاهم بين المراقبة والوزارة هو الذي حمل أدوارد مالت قنصل انجلترا في القاهرة على الجاد نزاع على السلطة بين الخديوى والوزارة كان من شأنه تعجيل الأزمة وتفصيل ذلك أن عرابي علم أن الضباط الشراكسة ألفوا جمعية التآمر على قتله هو ورؤساء جيشه فساقهم أمام مجلس عسكرى أصدر أحكاما مختلفة ضد طائفة منهم تثبت التهمة عليهم فأبي الخديوى التصديق على الحكم بناء على نصيحة قنصلى انجلترا وفرنسا .

وقد كتب فريسينيه ، بعد الاتفاق مع الحكومة الانجليزية ، الى قنصل فرنسا بتاريخ ٧ مايو يقول

«انه في حالة حدوث خلاف بين الخديوى ووزرائه يجب» «عليك أن تتضامن مع مسيو مالت في تأييد الخديوى الذى هو» «السلطة الشرعية الوحيدة» .

من ذلك الوقت دخلت الثورة السلمية في طريق العنف والاضطراب والارتباك التي كانت ترمى اليها المذكرة المشتركة ، واندفعت في منحدر فتطرف بعض المصريين في تهديد الحديوى بالخلع، وتطرف الحديوى في الانضواء تحت لواء الحماية الأجنبية

## مجيء الاسطيل وارسال مذكرة جديدة - حاول النواب

المجتمعون في القاهرة رقع الخرق قبل أن يتسع ولكن وردت في أثناء ذلك مجىء الاساطيل الانجليزية والفرنسية الى المياه المصرية ، وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة ، أو اللائحة كا كانوا يسمونها ، بتاريخ ١٥ مايو تطلبان فيها ابعاد عرابي من القطر المصرى واسقاط الوزارة ، فلم يسع محمود سامى الا أن قدم استقالته في ٢٦ محتجا في الوقت نفسه على توفيق «الذي تقع عليه تبعة قبول تدخل القنصلين العامين في شؤون البلاد» .

ساعدت هذه المذكرة الثانية على اثارة الرأى العام والتفاف الجيش حول عرابى وتمسكه ببقائه في وزارة الحربية فاضطر توفيق الى ارجاعه الى وظيفته ، وقبل عرابى بناء على طلب القنصلين أن يكفل الأمن العام .

وفي يوم ١١ يونيه حدثت معركة الاسكندرية الشهيرة بين بعض رعاع المصريين والاجانب قتل فيها مائة واربعون وطنيا ولم يقتل من الاجانب سوى سبعة وخمسين لا نهم كانوا مسلحين ، ويقال ان هذه الحركة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ عرابي وتدابير الاحتلال بعناية الخديوى والا وروبيين .

مؤ تمر الا منائم - غادر الحديوى القاهرة الى الاسكندرية في ١٣ يونية ، وتشكلت في ١٩ منه وزارة برياسة راغب باشا ثم عقد ممثلو الدول مؤتمرا في الاستانة (٢٣ يونيه) قرر اجتماعه الثانى (٢٥ يونيه) بناء على اقتراح دى فريسينيه

«أن الحكومات الممثلة في هذا المؤتمر تتعهد بأنها لاتريد أن» «تستأثر لها ولرعاياها بأى امتياز أرضى أو تجارى في مصر» «لايكون للدول الأخرى الحق في الحصول عليه » .

الحرب والامتلال — وبينا كان المؤتمر الدولى يوالى المجتاعاته للبحث في تسوية المسألة المصرية وحلها حلا سياسيا وضعه الاسطول الانجليزي الراسي في مياه الاسكندرية أمام أمر واقع . ذلك أن الأميرال سيمور أطلق قنابله على الاسكندرية في صبيحة أن الاستعداد في الحصون كان قائما على ساق وقدم .

وفي يوم ١٥ يوليه دعت الدول المؤتمرة الباب العالى الى ارسال جيش الى مصر، ولـكن تركيا امتنعت من التدخل وتركت انجلترا وحدها . وانسحب في الوقت نفسه الأسطول الفرنسى من مياه الاسكندرية لأن فرنسا كانت تعول على اشتراك دولة ثالثة معها في العمل أو الحصول على انتداب من المؤتمر ، وكانت تخشى ارسال جيش كبير الى مصر والوقوع مع انجلترا في

مشاكل ناشئة من الاشتراك معها في احتلال مصر في وقت كانت ألمانيا تهدد فيه حدودها في الشرق (١) .

وقداستمرت الحرب شهرين تقريبا وانتهت بهزيمة التل الكبير في ١٣ سبتمبر ودخول الجيش الانجليزى برياسة القائد ولسلى في القاهرة (١٥ سبتمبر سنة ١٨٨٧) .

وتتلخص أسباب الهزيمة :

(أولا) في أن عرابي وان كان خطيبا يؤثر في الجماهير بقوة الجرأة والاخلاص والايمان الا أنه لم يكن ذلك السياسي المحنك أو الجندي المدرب الذي يجمع الكل على احترامه ، وكانت الحركة بحاجة الى قائد حازم مدبر يطهر البلاد من العدو الداخلي وينظم الدفاع ضد العدو المهاجم .

(ثانيا) انتشار الخيانة في الجيش بفضل الحزب الشركسى وأعوانه من المصريين الذين كانوا يبذرون الأموال والمواعيد في الصف . وعمن اشتهر بالخيانة بين الضباط على يوسف الذى خدع عرابى جهة القناة أولا ، وجهة التل الكبير ثانيا ، حيث كان رئيسا للسوارى في المقدمة ففتح الطريق للجيش الانجليزى ومكنه من مباغتة الجيش المصرى .

<sup>(</sup>١) أنظر مذكرات السير ريفرس ويلسن وكتاب فريسينيه في « المسألة المصرية » .

(ثالثا) اغترار عرابی بوعود دلسبس المتكررة بعد تعرض الانجلیز للقناة واهماله تحصینها (رغما من الرأی السائد فی ریاسة جیشه فلما رأی الانجلیز صعوبة الهجوم من جهة كفر الدوار حیث أنشأ المهندس محمود باشا فهمی استحكامات منیعة، أو من جهة النیل قرروا احتلال القناة وانزال جنودهم فی الاسماعیلیة عوقد نجحوا فی خطتهم لائن عرابی ترك منطقة القناة عوراء .

(رابعا) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة في ظهرها بعد أن كان أول مسجع لها ، وذلك أن اللورد دوفرين مندوب انجلترا في الاستانة دفعه الى اعلان « عصيان» عرابي في منشور وزع بالالاف في صفوف الجيش المصرى فكان من عوامل اضعاف المقاومة .

وقد كان الاحتلال ، وفشلت الثورة ، ولم يوفق العرابيون في انشاء حكومة وطنية دستورية تصلح الاداره وتقضى على التدخل الأجنبي الذي تغلغل في البلاد .

# الفصيلالسيادس

مصر فی عہد الاحتسالال ( ۱۸۸۲ – ۱۹۱۶ )

١

ظلت مصر من الوجهة القانونية ايالة عثمانية مستقلة، وكانت في الواقع بلادا محتلة وان كان الاحتلال لايستند فيها الى حق شرعى .

وقد عملت انجلترا على توطيد مركزها في مصر بالنسبة للمصريين والدول ، وكانت هذه المهمة دقيقة للغاية ساعدها على تذليلها وجود جيش محتل تستمد منه القوة الفعلية في انفاذ أغراضها .

(۱) المسألة المالية وقلق الدول بشأنها وذلك أن الأمور كانت حالة البلاد المالية وقلق الدول بشأنها وذلك أن الأمور كانت منتظمة منذ صدور قانون التصفية (۱۸۸۰) ثم جاءت الحرب العرابية ، وحروب السودان ، ونفقات جيش الاحتىلال ، والتعويضات التي تقرر دفعها لأصحاب الاملاك في الاسكندرية مصريين وأجانب ، عن خسائر الحريق والحرب ، فأحدثت عجزا في الميزانية وتراكم على مصر من جرائها في آخر سنة عجزا في الميزانية وتراكم على مصر من جرائها في آخر سنة عجزا في الميزانية وتراكم على مصر من الجنهات .

وفي أوائل سنة ١٨٨٣ ألغيت المراقبة الثنائية رغما من اعتراض فرنسا وعين مستشار مالي انجليزي ، وكانت انجلترا تفكر في تلافي العجز بعقد قرض جديد بضانة انجلتراءوانقاص فوائد الدين الموحد ﴿ ﴿ ، ﴾ ، وجرت مفاوضات طويلة بين انجلترا والدول في هذا الموضوع انتهت باتفاقية لندرة ( ۱۸ مارس سنة ۱۸۸٥ ) التي تقرر بمقتضاها عقد قرض • • • • • • و تشلد بفائدة ٣ ونصف في المائة وبضمانة جميع الدول ، لا انجلترا وحدها. ، واشترطت الدول أن تدفع منها . (١) تعويضات ملاك الاسكندرية ، وكانت تبلغ . . . ر ٠ . . ر ٤ جنيه (٢) عجز السنتين السابقتين (٠ ٠ ٠ ر ٢ ، ٢ ر٢ جنيه) (٣)عجز سنة ١٨٨٥ المنتظر (٠٠٠ر١٠٠٠ جنيه).(٤) تخصيص ٠٠٠٠،٠٠٠ جنيه لمسائل الرى وأغراض أخرى . وتقرر أيضا أن لايقل ماينفق على الادارة عن ٢٣٠٠ر٢٣٧ر٥جنيه وأن يكون للحكومة الحق في بيع الدائرة السنية (بالوجه القبلي) ومصلحة الدومين ( بالوجه البحرى ) ، ومساواة الأعجانب بالوطنيين في دفع الضرائب على المباني . وبناء على اقتراح فرنسا وضع نص في الاتفاقية مضمونه أنه اذا لم يتمكن عميد انجلترا (بيرنج أو كرومر) الذي عين في مصر منذ ســـنة ١٨٨٣ من اصلاح ماليتها في خلال ثلاث سنوات كان للدول حق تنظيمها والاشراف عليها . ولكن كرومر ابتدع وسائل جديدة منها . تقرير شراء المعافاة من الخدمة العسكرية (يونيه١٨٨٦) وتحريم

زراعة الدخان في مصر (١٨٩٠) وزيادة العوائد على الدخان الوارد ، واصلاح شئون الرى فزادت الايرادات على النفقات رغما من عدم انقاص فوائد الدين ، وكان هذا أول الأعمال التي بررت الاحتلال فظهر في صورة «المنقذ» من حالة الافلاس والخراب التي وقعت فيها مصر أو كادت عقب الثورة وفي أواخر حكم اسماعيل

(۲) بعثة در مندولف — كانت انجلترا بلسان ممثلها تعلن وعودها المتكررة بالجلاء تهدئة للدول وخصوصا تركيا وفرنسا وجرت مفاوضات طويلة بين السير درمندولف والباب العالى بشأن الجلاء انتهت بالفشل في سنة ۱۸۸۷ لا أن انجلترا قبلت الجلاء بعد أجل معين ، ولكنها اشترطت حق احتلال مصر من جديد اذ هددتها احدى الدول أو حدثت فيها فتنة ، وكانت تركيا تريد أن يكون لها وحدها هذا الحق ، وكانت روسيا وفرنسا من جهتهما تعارضان في كل اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا بمركز شرعى في مصر ، ويظهر أن تركيا لم تحسن الاستفادة من هذه الفرصة وأضاعتها بسوء تصرفها .

(٣) قناء المدويسى - خشيت فرنسا أن تستأثر انجلترا بالقناة خصوصا وان انجلترا كانت تملك نصف الاسهم و ٢٠ تجارة القناة وكانت تطالب بالأغلبية في مجلس ادارة الشركة . وأخيرا قبل ديلسس بعد مشادة طويلة تعيين عشرة أعضاء أنجليزيين

في مجلس الادارة الذي كان يتألف من اثنين وثلاثين عضوا ، وانقاص أجور المرور في القناة ، واجتمع بهذه المناسبة مؤتمر دولى (١٨٨٥ -- ١٨٨٨) ختم أعماله باتفاقية الاستانة (١٨٨٨) التي قررت حيدة القناة وحرية المرور لجميع الدول على السواء في السلم والحرب بشروط معينة .

### (٤) الهرد السودال واعادة فتحر — كان لمصر

في عهد اسماعيل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطورية كبيرة لاتقل مساحتها عن ٢٢٥٠٠٠٠ كيلو متر مربع . وكان غوردون حام السودان (١٨٧٠ — ١٨٧٨) قد استقال من منصبه في اوائل حكم توفيق (١٨٧٩) وخلفه رؤوف باشا ، ولكن كانت أسباب الثورة متوفرة فيه من زمن بسبب محاربة تجارة الرقيق وسوء الادارة فما لبث أن انتشرت فيه الفوضى فتمكن «محمد أحمد المتمهدي» الذي رفع لواء العصيان من هزيمة الجيوش المصرية في ١٨٨١ واستفحل خطره في سنة ١٨٨٨ اذ كان يهدد الخرطوم . ولما كان الجيش المصري الذي اشترك في الثورة قد حل منذ سنة ١٨٨٨ رأى الانجليز اخلاء السودان وارسال غوردون لتنفيذ هذه الخطة (١٨٨٤) ، ولكنه عول على انقاذ الخرطوم وطلب النجدة فتباطأت الحكومة في ارسالها . وقد وصل لمساعدته جيش ولسلي في أوائل سنة ١٨٨٥ بعد أن قتل في هذه الاثناء ومات من جيشه ٤٠٠٠ هندى ،

فرجع ولسلى الى القاهرة وفي سنة ١٨٨٥ مات المهدى وخلفه عبد الله التعايشي فقررت انجلترا الاكتفاء بالدفاع عن حدود مصر (١٨٨٦ -- ١٨٩٦) .

في سنة ١٩٨٦ رأت انجلترا اعادة احتسلاله بالاشتراك مع مصر ، ويرى بعض المؤرخين أن غرضها من ذلك اخضاع السودانيين الثائرين الذين صاروا يهددون سلامة مصر ، وسد طريق وادى النيل في وجه فرنسا من جهة الجنوب لأن المناطق الاستوائية كانت في حكم المناطق الخالية منذ اخلاء السودان — كانت الدول الأوروبية بدأت توغل في أفريقية فخشيت انجلترا أن تسبقها الى السيطرة على الطريق بين القاهرة والكاب ومد نفوذها الاستعمارى — واطالة أمد احتلالها في وادى النيل وتبرير بقائها في نظر الدول أو خلق حقوق لها في السودان قد تعوضها عما تفقده بالجلاء عن مصر .

وقد استولت انجلترا في مارس سنة ١٨٩٦ على ٥٠٠٠٠٠ مرب وقد جنيه من الاحتياطى للانفاق على حملة السودان فاحتجت فرنسا ولكن الدول الممثلة في صندوق الدين انقسمت على نفسها وكانت نتيجة الحادث توطيد الاحتلال من الوجهة الدولية .

غادر كنشنر مصر الى دنقلة على رأس جيش مصرى تألف حديثا وبعض الفرق الانجليزية (١٨٩٦) واتبع في الفتح الطريقة

التى تقضى بانشاء طرق ونقط جديدة حصينة يستند اليها الجيش في تقدمه خصوصا في الاقاليم النائية ، وقد أنشأت فرق خاصة في الجيش لمد الخطوط الحديدية في طريق النيل جنوبا ابتداء من البلينة حيث كان ينتهى خط مصر في ذلك الوقت ، وكان الجيش الفاتح مؤلفا من ٢٠٠٠ر ٢٠ مقاتل مزودين بمدافع مكسيم الخفيفة التى كانت تحصد جموع الدراويش المهاجمة .

بهذه الطريقة استولى كتشنر على بربر في سنة ١٨٩٧، وعلى الخرطوم وأم درمان في سنة ١٨٩٨، ورفعت الراية الانجليزية الى جانب الراية المصرية في ربوع السودان.

في ذلك الوقت حدثت حادثة فشودة الشهيرة (١٨٩٨) التى أرادت فرنسا بواسطتها فتح المسألة المصرية من جديد وعرضها على الدول ، وقطع طريق الكاب على انجلترا ، وظاهر الأمر أن فرنساكانت تريد منفذا على النيل للكونغو الفرنسية ، وكانت تدعى أن مناطق مصر القديمة في خط الاستواء كانت خالية فأرسلت اليها حملة برياسة الكولونيل مارشاندبلغت فشودة ورفعت عليها العلم الفرنسي فثارت ثائرة الرأى العام في انجلترا وكانت النتيجة خذلان فرنسا في سياستها وامضاءها مع انجلترا في ديسمبر سنة ١٨٩٨ اتفاقية تنازلت بمقتضاها عن منطقة فشودة ، وعاد مارشاند أدراجه ،

وفي ٢٠ ينار سنة ١٨٩٩ أمضيت بين مصر وانجلترا اتفاقية السودان التي قررت اشتراكهما في حكومته بحق الفتح، وتعيين الحاكم العام بواسطة الخديوى بعد موافقة انجلترا ، واخراج السودان من اختصاصات المحاكم المختلفة ونظام الامتيازات حتى لايكون للدول أو لتركيا أي سبيل الى التدخل في شؤونه . وعهد الى كتشنر بتنظيم ادارة السودان وتوطيد الأمن فيه بجيوش مصر وأموالها فانتظمت أحواله وازداد فيه الخصب والناء .

والواقع أن انجلترا رسخت قدمها في مصر من ذلك الحين وتمكنت بسياستها الحازمة من حمل فرنسا ، بمقتضى اتفاقية سنة ٤٠٩٠ ، على ترك اليد المطلقة لها في مصر في مقابل سكوت انجلترا على تصرفاتها في مراكش ، وكانت فرنسا آخر دولة أوروبية تقول بعدم شرعية الاحتلال من الوجهة القانونية الدولية ، ولكن منذ هذه الاتفاقية بدأ يتضاءل شأن المسألة المصرية في أوروبا وسلمت الدول بالأمر الواقع .

كانت انجلترا بصفة عامة تبرر مركزها أمام الدول بضرورة توطيد النظام في مصر لتكفل سلامة قناة السويس، وكان توطيد النظام معناه ايجاد نظام حقيقي ثابت وهذا يقتضى اصلاح الادارة

المصرية من فرع الى قدم (١) والبقاء للمحافظة على الأعمال التي يقوم بها الاحتلال في سبيل التقدم والمدنية .

#### ۲

به من مورس - أرسلت انجلترا عقب الاحتلال اللورد دوفرين الى مصر فأشرف على محاكمة رؤساء الثورة : عرابى ومحمود سامى ، وعبد العال ، وعلى فهمى أمام مجلس عسكرى

وتوسط في ابدال حكم الاعدام عليهم بالنفى المؤبد في جزيرة سرنديب بالهند ، وحكم على المئات من المصريين الذين اشتركوا في الحركة في المدن والأقاليم بالسجن أو بالنفى لمدة معينة وبذلك أمنت انجلترا كل فتنة تهدد النظام من هذه الناحية ، ثم درس دوفرين أحوال البلاد وقدم لحكومته تقريرا يستمل

على اقتراحات كانت هي القاعدة التي قامت عليها اصلاحات

الاحتلال في مصر .

وكانت تتلخص اقتراحات دوفرين: (١) في تكوين جيش وطنى جديد، (٢) اصلاح البوليس، (٣) ، تشكيل هيئات نيابية، (٤) اصلاح المحاكم الأهلية ، (٥) تخفيض الضرائب (٦) تحسين وسائل الرى في البلاد .

وكانت تصفية الثورة بابعاد محركيها والغاءالجيش الذي اشترك فيها (١٨٨٢) ، وعهد في سنة ١٨٨٣ الى السير ايفلن وود

<sup>(</sup>١) انظر نظرية النظام في كـتاب ملنر ( انجلترا في مصر ) ٠

بتنظيم الجيش الجديد والاستعانة بالضباط الانجليز في مهمته ، وشكلت للمحافظة على الائمن فرقة عسكرية تحت قيادة فالنتين بيكر باشا الذي عين في الوقت نفسه مفتشا عاما للبوليس (١٨٨٢) .

وصدر مرسوم بالغاء مجلس النواب وقانونه ، وتقرر في مايو سنة ١٨٨٣ تشكيل :

- (١) مجالس مديريات لتقرير ضرائب فوق العادة قد تحتاج اليها الحكومة في انفاقها على المنافع العمومية :
- (۲) مجلس شورى القوانين ، وكان مؤلفا من ٣٠ عضوا : منهم ١٤ معينون بواسطة الحكومة ، والآخرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات ، وكان يؤخذ رأيه في كل قانون أو لائحة ادارية عمومية، والحكومة حرة في مخالفة رأيه مع اخباره بالا سباب التي اضطرتها الى العدول عنه .
- (٣) الجمعية العمومية ، وكانت مؤلفة من ٨٧ عضوا : منها ٤٦ منتخبون ، والباقون الوزراء الستة وأعضاء مجلس الشورى، وكانت تجتمع مرة في كل سنتين وجلسانها سرية كجلسات مجلس الشورى ، ومن اختصاصانها أنه لايجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية الا بعد عرضه على الجمعية واقرارها عليه .



تصوير هانسلمان

السلطان حسين

وقد ألفيت الجمعية العمومية ومجلس الشورى في سنة ١٩١٣ وحلت محلها الجمعية التشريعية .

النزاع بين الحكومة والسلطة المحائة — وفيا يتعلق بنظام مصر الادارى والسياسى كان الى جانب هذا النظام التمثيل حكومة يرأسها الخديوى ويدير شؤونها وزراء مصريون ولكن كانت انجلترا ترى أن تكون لها السلطة الحقيقية والكلمة النافذة في البلاد ، وحدث بسبب ذلك نزاع طويل بينها وبين حكومة مصرفي الطور الاول الذى كان الموظفون المصريون فيه على رأس حركة المعارضة ضد الحيم البريطاني (١٨٨٧ — ١٨٨٥) ثم انتقل وكان ممثلو السلطة الانجليزية في مصر السير بيرنج (اللورد كرومر الذى كان مراقبا ماليا في مصر لغاية سنة ١٨٨٠ ثم عين مديرا لمالية المند وأرسلته انجلترا الى مصر في سبتمبر سنة ١٨٨٠ لم عين مديرا ليكون عميدا لهاءوكان الىجانب العميد المستشار المالي الانجليزي الذى عين في أوائل سنة ١٨٨٠ ومستشارون ورؤساء آخرون عينوا فيا بعد فكانت لهم الرقابة الفعلية على حكومة البلاد .

كان الحديوى توفيق رحمه الله مسالما بعكس ابنه عباس ، فلم يحدث بينه وبين الانجليز نزاع على السلطة، وكانت أول مشادة يحدث بينه وبين الانجليز نزاع على السلطة، وكانت أول مشادة

سياسة عقب الاحتلال حدثت بين شريف باشا رئيس الوزارة والسلطة المحتلة حين أشارت على مصر بالتخلى عن السودان (١٨٨٣) ، وقرر الانجليز من ذلك الوقت مبدأ قبول الوزراء نصائحهم بلا تردد أو معارضة فاحتج شريف على التخلى عن السودان «الذي هو من ممتلكات الدولة العلية التي فوضت وقايته الينا» وعلى طلب حكومة المملكة الاقتداء بنصائحهم بدون مذاكرة فيها «ولا يخفي أن هذه الاقتراحات مخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة في ١٨ أغسطس سنة ١٨٧٨ التي نص فيها على أن حكم البلاد يكون باشتراك الحديوى مع النظار» ، وطلب الى الحديوى قبول استعفائه» لا نه لا يمكنه والحالة هذه أن يدير البلاد على أصول شورية .

شكل نوبار باشا وزارة جديدة قبلت مشورة انجلترا في يناير سينة ١٨٨٤ ، ثم عينت انجلترا كليفورد لويد وكيلا لوزارة الداخلية وكان رجلا بحب الاستبداد بالرأى فاستحكم الخلاف بينه وبين نوبار باشا وتدخلت الحكومة الانجليزية في الأمر ، وأوعزت الى كليفورد بالاستعفاء من منصبه (١٨٨٤) ، وفي سنة واعزت الى كليفورد بالاستعفاء من منصبه (١٨٨٤) ، وفي سنة على اقتراح اللورد كرومر فاستقال فخرى باشا وزير الحقائية وتبعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتئذ وتشكلت وزارة برياسة مصطفى فهمى (مايو ١٨٩١) .

وبارتقاء عباس الى العرش (١٨٩٢) حدث النزاع بين الحديوية والدولة المحتلة (١) ، وكان الحديوى يكره مصطفى فهمى «لائنه كان انجليزيا أكثر منه مصريا» فعزله وعين فخرى باشا مكانه (يناير١٨٩٣)، وكان قدنصحه من قبل بواسطة سكرتيره أن يعتزل فرفض قائلا «يحسن بالحديوى أولا أن يأخذ رأى اللورد كرومر» ، فكان لقوله وقع سى في نفوس الوطنيين بهذه المناسبة اجتمعت الوزارة الانجليزية في ١٦ يناير وأرسلت برقية الى المعتمد تقول فها : «أن الحكومة الانجليزية تنتظر أن يؤخذ رأيها في المسائل المامة كتغيير الوزارات ، ولا توافق على تعيين فيخرى باشا، وأرغم الحديوى فعلا على اقالة فخرى وتعيين رياض باشا مكانه ، وتعهد بأن يأخذ من الآن فصاعدا رأى الحكومة الانجليزية عند تشكيل كل وزارة ، على أن رياض رأى الحكومة الانجليزية عند تشكيل كل وزارة ، على أن رياض رأى الحديوى قد رفعه في أعين الشعب وأن المصريين يؤيدونه» .

حدثت في البلاد وقتند حركة استياء عام على رأسها الحديوى فأرسلت الحكومة الانجليزية الى معتمدها برقية في ٢٣ يناير

<sup>(</sup>۱) أنظر موضوع النزاع بين الخديوى والسلطة المحتلة في كـــتاب اللورد كرومر « عباس الثاني » الذي صدر في سنة ه ١٩١٥

سنة ١٨٩٣ تكلفه فيها بأن «يبلغ الخديوى ورئيس وزرائه أن الحكومة الأنجليزية قررت زيادة جيش الاحتلال في مصر،

ورغما من ذلك فان رياضا في سنة ١٨٩٣ أطلق الحسرية الصحافة وكان يعمل جهرة على محاربة التدخل الأجنبي في ادارة مصر «وكان معظم الموظفين في ذلك الوقت من العظيم الى الحقير . حزبا يناهض النفوذ الانجليزي (١) » •

وفي سنة ١٨٩٤ وقعت «حادثة الحدود» الشهيرة ، ومنشؤها أن الحديوى عباس ذهب برفقة ماهر باشا وكيل الحربية المصرية واستعرض الجنود المصرية في اسوان ووادى حلفا فوجمه انتقادات كثيرة ألى الضباط الانجليز وصرح للسردار كتشنر بأنه من العار أن يكون الجيش على هذه الحالة فقدم السردار استقالته في الحال وثارت ثائرة المعتمد البريطاني وحكومته من هذه الاهانة التي لحقت بضباط بريطانياء وكانت الترضية الوحيدة ارغام الحديوى على اقالة وزير الحربية ماهر باشا وتوجيه في «الوقائع المصرية» الصادرة في ٢٦ يناير سنة ١٨٩٤ خطابا الى السردار يعلن فيه رضاء عن حالة الجيش واعترافه بفضل الضباط الانكليز «وما أدوه من خدمات الى جيشه» .

<sup>(</sup>١) تقلاعن كرومر « عباس الثاني » .

وفي ١٤ أبريل سنة ١٨٩٤ استقال رياض باشا فاستشار الخديوى العميد البريطانى في تعيين خلفه وفاء بالوعد الذى أعطاء للحكومة الانجليزية في يناير سنة ١٨٩٣ وعلى ذلك كلف نوبار بتشكيل وزارة جديدة . وفي هذه السنة نفسها كلف نوبار بتشكيل وزارة جديدة . وفي هذه السنة نفسها (١٨٩٤) عين مستشار انجليزى في وزارة الداخلية ، وفي سنة ما ١٨٩٥ اقترح العميد تأليف وزارة برياسة مصطفى فهمى بدلا من نوبار الذى أحيل على المعاش فتم من ذلك الوقت توطيد نفوذ الاحتلال السياسي في مصر ، وصار الوزراء الذين يؤلفون خكومة البلاد لايبرمون ولا ينقضون أمرا من غير رأى المستشار أو العميد الذي استولى على سلطة الخديوى الفعلية وصار يحكم مع الوزراء وبواسطتهم، وسلطة الخديوى الفعلية وصار يحكم مع الوزراء وبواسطتهم،

أعمال الا متمول — كانت خير مأثرة للاحتلال في مصر أو للورد كرومر أنه أنعش فيها من جديد حركة التقدم والعمران التي ارتبكت في أواخر حكم اساعيل ، وقد كانت مصر في عهد الخديويين مغطاة بالترع ، والقناطر ، والجسور ، والسكك الحديدية ، والمدارس ، والمدن وكانت الحركة الاصلاحية قائمة على قدم وساق ، ثم حال الاضطراب المالى دون تعهدها وأصابها بسبب ذلك عطل كبير تقع تبعته كلها أو بعضها على «الادارة الأوروبية » التي انشت في مصر منذ سنة ١٨٧٧ ، فلما جاء الاحتلال عمل ماكان يجب أن تعمله أوروبا منذ سنوات عديدة

انتشر في أثنائها البؤس والخراب . فهمت أوروبا لأول مرة في عهد الاحتلال ، أن مصالح الدائنين والمدينين واحدة ، وأنه يجب الانفاق على الادارة وأعمال الرى التي تكفل الرفاهية والنماء وتحسين حال البلاد المالية »

وقد حدثت في عهد الاحتلال اصلاحات كثيرة بعضها من عمل الوطنيين ، وبعضها بحث من قبل في عهد الماعيل والعرابيين ثم حالت الظروف دون نفاذه ولا ريب أن الانجليز كان لهم أثر كبير في تنظيم أعمال الرى في مصر ، وهى من الائهمية بمكان، وادخال روح النظام في ادارة الحكومة ومصالحها

ومن أهم الاصلاحات التي تمت في عهد الاحتلال انشاء المحاكم الأهلية: كان اسهاعيل عالما بالنقص الكبير الذي بالمحاكم القديمة فاجتهد في احلال المحاكم المختلطة مكانها ، ولكن دائرة هذه المحاكم كانت محدودة وكان لاينتفع بها غالبا الا أجانب فلم يكن بد من تأليف لجنة في سنة ١٨٨٠ لتنظيم المحاكم الاهلية ووضع قوانين لها ، وقد أدت مهمتها فعلا ولكن الثورة العرابية قامت قائمتها ، ثم جاءت وزارة شريف فقررت في يونيه سنة قامت قائمتها ، ثم جاءت وزارة شريف فقررت في يونيه سنة المهما تشكيل هذه المحاكم فبدىء بتعميمها في الوجه البحرى الى أن ظهرت فائدتها فصدر في سنة ١٨٨٨ أمر عال بتعميمها في الوجه القبلي .

أما فيما يتعلق باصلاح نظام الرى وتعميمه فقد عهد به الى الكولونيل سكوت مونكريف الذى عين في ٢٢ ينايرسنة ١٨٨٤ وكيلا لوزارة الاشغال مكان روسو باشا الفرنسي .

وضع هذا المهندس تقريرا عاما عن الاصلاحات المطلوبة وناط بانف اذها عدة من كمار المهندسين الانجليز أمثال جرستن ، وويلكوكس ، وفوستر الذين عينوا مفتشين للري في المديريات وفي سنة ١٨٨٦ عين الكولونيل وسترن مديرا لأعمال الري . وقد عني الانجليز أولا باصلاح القناطر الخيرية التي يتوقف عليها الرى الصيفي في الدلتا وكان بناؤها قد تصدع (١٨٨٤–١٨٨٩) وتطهير رياح البحيرة الذي كان عمقه ١٥ مترا وعرضه ٢٥ مترا وكان به ٣ أمتار من الطمي والماء العكر ، واستعملت الكراكات في نزحه فصار المتر المكعب يكلف خمسة قروش بعد أن كان يكلف ١٠٠ قرش ، وزيد أيضا في عمق الرياح المنوفي وحفر الرياح التوفيق (١٨٨٧ - ١٨٨٩) وهو يروى المديريات الواقعة في شرقي ُفرع دماط: وهذه الرياحات الثلاثة تتفرع بالقرب من القناطر الخيرية وتأخذ منها ماءها ، وانشئت قناطر زفتي (١٩٠٢) ومصارف عظمة في الوجه البحري ساعدت على حسن توزيع المياه واستغلالها .



أما في الوجه القبلي فقد عدل الانجليز عن نظام رى الحياض القديم وعملوا على تعميم نظام الرى الصيغي الحديث ، الذي يقتضي انشاء الترع والقناطر والسهر عليها ، فحفروا الترع الكثيرة ووسعوا ترعة الابراهيمية عوانشأوا قناطر أسيوط سنة ١٩٠٧ التي كانت تحجز المياه فتملأ هذه الترع ويسهل رى المديريات التي تمر بها ، وانشأوا قناطر اسنا (١٩٠٩) التي انتفعت بها أراضي قنا وجرجا في أعلى الصعيد ، ولـكن أجل عمل هندسي شيده الانجليز هو خزان اسوان : كان محمد على أول من فكر في انشاء الخزانات وكلف فعلا لينان باشا المهندس الفرنسي أن يعيد بحيرة موريس التي كانت في عهد الأسرة الثانية عشرة احدى عجائب الدنيا السبع ، ولكن مباحث لينان أدت الى عدم امكان ذلك ، ثم جدد السير سكوت مونكريف هـذه المباحث ، وقر الرأى على انشاء خران أسوان (١٨٩٨--١٨٩٨) واشترك في عمله السير ويلكوكس (١) الذي قام بمعظم أعمال الرى في الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من هذا الحزان العظيم خزن الماء في مجرى النيل نفسه لتنتفع به الأراضي عند انخفاض النيل في الصيف ، وكان ويلكوكس

<sup>(</sup>۱) القى السير ويلكوكس خطاباً بالجمعية الجغرافية سنة ۱۹۰۸ قال فيه « إنه لو أن الخزان بنى طبقاً للتصميم الا ول لا مكنه أن يحجز مليارى متر مكعب وكان هذا الفرق يكلف أقل من مليون جنيه »

اقترح أن يكون ارتفاع الخزان ٣٤ متراحتى يستطيع أن يحجز مده عليون من الأمتار المكعبة من الماء فأنزل ذلك الى ٢٢ متر تسع ١٠٠٠ مليون مترمكعب فاضطرت الحكومة الى تعليته في سنة تسع ١٩١٠ الى ٢٩ مترا ، وكلفها هذا العمل الاضافي وحده مده ١٩١٠ جنيه .

ويرجع الى الانجليز الفضل في منح المهندسين الوطنيين مرتبات من الحكومة بعد أن كانوايتقاضونها من الأهالى ويسلكون أحيانا في توزيع المياه الدورية مسلكا لايتفق مع الكرامة والعدل وهم الذين قرروا الغاء السخرة (١٨٨٩) ودفع أجرة معلومة للأهالى في حفر الترع وحفر الجسور ، وتخفيف الضرائب وتنظيم جبايتها ، والغاء بعضها ، وتنازل الحكومة عن متأخر بعضها للا هالى فنشأ من ذلك كله تحسين أحوال الفلاح (١) ونحو موارد البلاد الاقتصادية كان عدد السكان سبعة ملايين في سنة موارد البلاد الاقتصادية كان عدد السكان سبعة ملايين في سنة

<sup>(</sup>١) كانت هذه الحركة أشبه بالحركة التي حصلت في أيام سعيد ، وقد التي رياض باشا في سنة ١٨٩٠ خطبة في مجلس الشورى قال فيها عن حالة الفلاح القديمة وهو يجر ذيول الائحسار والفاقة والذل من كثرة الضرائب فأصبح منعم البال وكان المار بطريق البنك العقارى والمحكمة المختلطة يرى الائلوف ملقاة في جوانبهما مكبة الرؤوس عليها سمات الحسف والذل فيفارقهما الرجل يوم يجرد من أملاكه ويصبح لا يملك نقيراً ولا قطميراً واليوم أصبح البنك ولاهناك من يقصده من الائمالي الا لابتياع أرض أو شراء دار ، وتضاعفت أنمان الاراضي في زمن يسير » والواقع أن رياضا بالغ في تصوير الحالة ولكننا أثبتنا قوله لا نه جدير بالاعتبار .

١٨٨٧ فصار ١٤ مليونا في سنة ١٩٢٣ ، وكانت ميزانية مصر في بدء الاحتلال ٩ ملايين جنيه فصارت ٤٠ مليونا (الايرادات) وهذا يدل على ازدياد العمران الذي وجد في أيام محمد على وسعيد ، واسماعيل واستمرار حركة التقدم الطبيعي في البلاد.

٤

الحركة الوطنية والنطو رات السياسة الاميرة — ولكن كان المصريون على العموم يشكون من تضحية المصالح المصرية في سبيل المصالح الأجنبية في معظم الأحوال ، واستيلاء السلطة المحتلة على حكومة البلاد الفعلية ، واهمال بعض الشئون الحيوية كالتعليم الذي كان لاينفق عليه أكثر من ٣ في المائة من ميزانية الدولة كانت حركة المعارضة في سنة ١٨٩٣ تتألف من الحديوى والوزارة ، والموظفين، والهيئات التمثيلية، وكان بجلس الشورى في كل عام ينتهز فرصة النظر في الميزانية لانتقاد أعمال الحكومة والاقتصاد في المفالبة بتوسيع نطاق التعليم والاصلاحات العمامة ، والاقتصاد في النفقات ، والاحتجاج على مصاريف جيش الاحتلال ومصاريف السودان الذي كلف مصر ١٨ مليون جنيه في عشرة أعوام (١٩٠٩) ، وقد أعلن مرة أن «السودان جزء لايتجزأ من مصر»

وكان التجمعية العمومية مواقف مشهودة ، منها موقفها في الجتماع مارس سنة ١٩٠٧ الذي طالبت فيه بالدستور ، وفي اجتماع مارس سنة ١٩٠٠ حين رفضت مشروع امتداد أجل امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى (وهو ينتهى في سنة امتياز قناة السويس ملكا المحكومة المصرية) ، وكانت اللجنة التي عينتها الجمعية لفحص المشروع قدرت الحسارة التي تصيب مصر من قبوله بمبلغ ١٣٠ مليون جنيه تقريبا .

قویت الحركة الوطنیة وانتظمت منذ تولی سیاستها فی أواخر القرن التاسع عشر مصطفی كامل (۱۸۷۳ — ۱۸۷۳) الذی اشتهر بصدق الوطنیة ، وبعد الهمة والجرأة ، والفصاحة ، وأسس الحزب الوطنی المصری ، وهو أول حزب انشیء فی مصر ببرنامیج محدد ورئیس عامل ، وكانت أهم مطالب الحزب الجلاء والدستور ، ومصطفی كامل هو الذی جعل الوطنیة عقیدة ثابتة عند المصریین ومطمحا سامیا تعتنقه النفوس وتعمل علی تحقیقه ، ولكن ضعف الحزب علی أثر وفاة رئیسه (۱۹۰۸) الذی كان فیمه الركن الأول ، وتطبیق قوانین الصحافة والاجتاعات (۱۹۰۸) فی عهد سیاسة الوفاق التی سار علیها خلف اللورد كرومر السیر الدن جورست والحدیوی عباس منذ سنة ۱۹۰۷

وقد ظهر الاحتلال في أكمل صورة في نظام الحماية التي بسطت على مصر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ وما اليها من تعيين البرنس حسين سلطانا على مصر (١٩١٤-١٩١٠) ، وظهرت الحركة في أكمل صورة في ثورة سنة ١٩١٩ وما اليها من ارسال وفد مصرى برياسة سعد زغلول باشا وكيل الجمعية التشريعية المنتخب نائبا عن جميع طبقات الأمة للدفاع عن حقوق البلاد أمام مؤتمر السلام الذي أعقب الحرب الكبرى .

وتتلخص أسباب الثورة البعيدة في الاحتلال (١٨٨٢–١٩١٤). وأسبابها القريبة في الحماية (١٩١٤—١٩١٩) وأهمها :

(أولا) اعلان الأحكام العرفية منذ الحرب وحلول السلطات العسكرية مكان السلطات المدنية من الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ونفى الكثيرين ، وتقييد حرية الاجتماع ، وحريه الصحافة ، والحرية السياسية ، وتعطيل الجمعية التشريعية .

(ثایا) انتزاع حاصلات الفلاح وماشیته بثمن بخس وتجنید. \*\*\*ر\*\*۲۰۱ مصری بأسالیب کانت تدعو الی الشکوی .

(ثالثا) السياسة القطنية التي كانت تقضى بهبوط ثمن القطن وساءت بسببها حال الفلاح حتى اضطر الى بيع ماشيته وحلى امرأته ليتمكن من تسديد الضرائب.

(رابعا) مشروع الدستور الذي وضعه السير وليم برونيات مستشار الحقانية في سنة ١٩١٨ كان يرمى الى انشاء برلمان مصرى تكون الأغلبية فيه من الأجانب .

(خامسا) مبادى، ولسن وتعهد الخلفاء بالدفاع عن حقوق الشعوب وحريتها، وتنبه المصريين في الوقت نفسه الى الاحتفاظ بشخصيتهم وكيانهم القومى وسط هذه الأمم المتطاحنة في سبيل الدفاع عن قوميتها وسموها الذاتى .

(سادسا) نفى سعد زغلول وثلاثة من زملائه أعضاء الوفد (١) ، الذى تألفت للمطالبة بحقوق مصر ، الى ملطة في ٨ مارس سنة ١٩١٩

وهذا السبب الأخير هو السبب المباشر الثورة التي حملت انجلترا على النظر في مطالب المصريين العادلة: وقد تمكن صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا مجنكته السياسية ومشاركة الوزير القادر اسماعيل صدقى باشا من الحصول على تصريح ٢٨ فبراير الذي اعترفت فيه انجلترا باستقلال مصر، وأعلن جلالة السلطان فؤاد الأول ملكا عليها ، وصارت حكومة مصر شورية ، ونص في دستورها الذي هو من أرقى الدساتير على أن الائمة صاحبة السيادة .

<sup>(</sup>١) هم دولة اسماعيل صدقى باشا ، ودولة محمد باشا محمود ونسعادة حمد باشا الباسل .

والمفهوم أنه ألقيت من ذلك الوقت مقاليد الحكم الى المصريين وترك بعض المستشارين وكثيرون من رؤساء المصالح الانجليز والأجانب خدمة الحكومة مقابل منحهم تعويضات مالية كبيرة تقدر بـ ١٨ مليون جنيه وأنشئت مفوضيات سياسية وقنصليات لتمثيل مصر في الحارج ، وقامت نهضة اصلاحية كبيرة في بعض الوزارات خصوصا في وزارة الأشغال ومصلحة التنظيم التابعة النطاق قام على باشا ماهر بنشرها وتعميمها في جميع درجات النطاق قام على باشا ماهر بنشرها وتعميمها في جميع درجات التعليم ، من التعليم الأولى الالزامى الى التعليم العالى، وانشئت الجامعة المصرية (١٩٢٥) تحت رعاية جلالة الملك فؤاد الأول . الجامعة المسرية (١٩٢٥) تحت رعاية جلالة الملك فؤاد الأول . ومصر خصوصا فيا مختص مجلاء الجيش المحتل وحقوق مصر ومصر خصوصا فيا مختص مجلاء الجيش المحتل وحقوق مصر

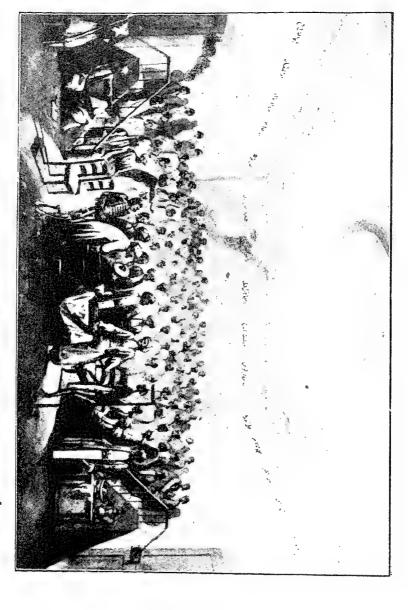

أول درس تشريح ألفاه كلوت بك على الطلبة المصريين بمدرسة الطب سنة ١٨٢٧

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## الكتاب الثانى الولايات المتحدة

كانت انجلترا في البداية تملك على ساحل أمريكا الشهالية الشرقى مستعمرات كثيرة، أسس أكثرها البروتستانت النازحون من انجلترا ابان ثورتها، وكانت هذه المستعمرات تفاخر بالانتساب الى انجلترا ولكنها كانت تريد أن تظل حرة . وقد رفعت لواء الثورة سنة ١٧٧٤ ، وأعلنت الحرب الاستقلالية سنة ١٧٧٠ التمرت هذه الحرب من ١٧٧٦ الى ١٧٨٣ واشتركت فيها فرنسا فحملت انجلترا على الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة في معاهدة فرساى (١٧٨٣) .

وقد أراد واشنجتون محرر أمريكا أن ينزوى بعد ذلك في ضيعت فدعاء الشعب الى رياسة الجمهورية دفعتين متواليتين (١٧٨٩—١٧٨٩) تمكن في أثنائهما من تموطيد الوحدة التي أوجدها وتعهد الدستور الاتحادى الذى نظم سنة ١٧٨٧ «جمهورية الولايات المتحدة» على أسس حرة .

كانت الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر مؤلفة من البلاد الواقعة بين المحيط الأطلسي والمسيسي ، لايزيد سكانها على أربعة الملايين ثم امتدت في القرن التاسع عشر من المحيط الاطلسي الى المحيط المادي وصارت مساحتها ثمانية أعشار أوروبا ويقطنها مائة مليون نفس .

## \* \* \*

ولا ريب أن وضع الدستور الاتحادي كان مثار مشادة بين الأحزاب المختلفة، بين «حزب الاتحاديين» الذين يريدن توطيد حكومة اتحادية قوية تهيمن على الولايات و «حزب الجمهوريين» الذين يريدون توطيد حكومة ذات سيادة في كل ولاية . وقد انتهى الا مر بعد نزاع دام أربعة أعوام (١٧٨٣—١٧٨٧) من التوفيق بين وجهات النظر المختلفة فصارت كل ولاية من ولايات الاتحاد مستقلة ذات سيادة تدير شؤونها بقوانينها الخاصة — الاتحاد مستقلة ذات سيادة تدير شؤونها بالدستور الاتحادي — وصار لكل ولاية حاكمها المنتخب الذي يملك السلطة التنفيذية وهيئتها التشريعية التي تصدر القوانين ، ولوائحها ، ومحاكمها ، وقضاءها .

وكان الدستور الاتحادى رابطة بين الولايات المختلفة قائما على مبدأ الفصل بين السلطات الذي قام عليه الدستور الانجليزي

وامتدحه مونتسكيو: السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية: وكانت التنفيذية من حق «المؤتمر» ، على أن سلطة الحكومة الاتحادية ما كانت لتتعدى مسائل الجيش والحرب والتعليم والمعاهدات والعملة والتجارة، ويتناز رئيس الجمهورية عن غيره من الرؤساء في أوروبا بسلطته الواسعة وهو ينتخب لأربعة أعوام ويجوز تجديد انتخابه مرة أخرى ، ويحمل المسئولية وحده ، ويعينه في مهمته وزراء ليسوا في الحقيقة الا وكلاء له ، وهو يلك تعيينهم وفصلهم في أى وقت دى أخذ رأى المؤتمر ، وهو رئيس جيوش البر والبحر ، ومدير السياسة الخارجية ، وله حق امضاءات المعاهدات وتعيين ومدير السياسة الخارجية ، وله حق امضاءات المعاهدات وتعيين على السفراء والموظفين ، ولكن يشترط في قراراته أن يصدق عليها الشيوخ .

وكان المؤتمر مكونا من هيئتين : مجلس الشيوخ "السيناتو» وعجلس العموم «مجلس النواب» وكان انتخاب الشيوخ بواسطة هيئات الولايات التشريعية باعتبار اثنين عن. كل ولاية مهما بلغ تعداد سكانها . أما مجلس العموم فكان انتخابه لمدة سنتين بواسطة الاقتراع العام وبنسبة سكان كل ولاية ، ولا يجتمع المؤتمر الافر ميعاد محدد .

وكانت السلطة القضائية منحصرة في «المحكمة العليا» وهي مؤلفة من تسعة قضاة يعينهم رئيس الجمهورية في منصبهم طول الحياة ، واختصاصاتها النظر في كل نزاع ينشأ بين الولايات أو بين المؤتمر ورئيس الجمهورية ، وهي تملك حق الغاء أي قرار أو جزاء تراه منافيا للدستور ، ويمكن القول أن نقطة تواذن الدستور الأمريكي في هذه المحكمة العليا ، ويسمى بعضهم حكومة الولايات المتحدة «حكومة القضاة» .

والواقع أن هذا الدستور وسط بين الملكية المقيدة والنظام البرلمانى الحديث الذى يجرد «الملك الدستورى» من كل سلطة فعلية ويحصر المسئولية في الوزراء .

وقد وفق الدستور أيضا بين الولايات الشمالية التي يقطنها «البيض» الذين يقومون وحدهم بفلاحة الأرض ، والولايات الجنوبية التي كان كبار الملاك فيها يسخرون العبيدفي زراعتها فنص على أن الولايات الجنوبية تحتفظ «بنظامها الخاص» أشارة الى نظام الرقيق الذي كانت تمقته ولايات الشمال .

اتساع الولايات المتحدة — كانت الولايات المتحدة قاصرة على المنطقة التي بين المحيط وجبال «الليغاني» ولا تزيد

عن ثلاث عشرة ولاية يملك بعضها أراضى واسعة جرداء تمتد الى نهر المسيسي ولكن الحكومة الاتحادية وضعت يدها على هذه الاراضى وأصدرت في سنة ١٧٨٧ لائحة تنظم «عمارتها» صارت القاعدة المتبعة في تأسيس مناطق وولايات جديدة .

قسمت هذه الأراضى الى مناطق وعينت الحكومة الاتحادية في كل منها حاكما كان يحكم وحده في البداية حتى اذا مابلغ عدد السكان خسة آلاف أنشأت المنطقة حكومتها بنفسها ، واختارت لهاهيئة تشريعية ، ومجلسا نيابيا ، وأرسلت الى المؤتمر عضوا يمثلها برأى استشارى لائن الفكرة كانت متجهة الى تمكين الاهالى في اسرع وقت من تدبير شؤونهم بانفسهم ، فاذا مابلغ السكان خسين ألفا تحولت المنطقة الى ولاية مستقلة لها أن تطالب بالاندماج في الاتحاد العام .

ولذلك لم تكن الولايات المتحدة منحصرة في دائرة معينة وأخذت تتسع وتترامى أطرافها ، وقد طبق هذا المبدأ في أول الأمر على المنطقة الأولى من "الغرب البعيد» (Far West) الواقعة بين الولايات والمسيسى ، ونشأت بين الولايات والمسيسى ، ونشأت بين الولايات والمهورية .

وكانت فرنسا تملك وراء المسيسي مناطق «لويزيانا» الواسعة التي سبق أن تنازلت عنها لاسبانيا في سنة ١٧٦٣ ثم استردها

نابليون ليكون فيها مستعمرة فرنسية كبيرة، ولماكان نابليون عقب نقض صلح اميان لايملك القوة البحرية الكافية التي يستطيع بواسطتها حماية «لويزيانا» من الغارة الانجليزية لم ير بدا من بيعها للولايات المتحدة (١٨٠٣) فبلغت حدودها «الجبال الصخرية» والمحيط الهادي غربا .

وكانت اسبانيا تملك شبه جزيرة «فلوريد» فاشترتها الولايات المتحدة منها في سنة ١٨٣٠ وحولتها الى ولاية في سنة ١٨٤٥ وكانت المكسيك تملك جميع الاراضى الواسعة في الجنوب الغربي من أمريكا الشهالية «تكساس ، المكسيك الجديدة ، كاليفورنيا» فذهب جماعة من «المغامرين» الى تكساس وأعلنوا استقلالها وانشأوا فيها جمهورية (سنة ١٨٤٥) تمكنوا من ضمها الى الولايات المتحدة في سنة ١٨٤٦ فنشبت من جراء ذلك حرب بين المكسيك والولايات المتحدة انتهت بهزيمة المكسيك وتنازلها للولايات المتحدة على اقليم «أوريجون» الواقع في الشهال الغربى الولايات المتحدة على اقليم «أوريجون» الواقع في الشهال الغربى الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر بعقضى اتفاقية بينها وبين انجلترا سنة ١٨٤٦ وانتهى بذلك تكوين الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر وصارت مؤلفة من ثلاث وثلاثين ولاية تعدل مساحتها سبع عشرة مرة مساحة فرنسا وتمتد حدودهاشرقا وغربا وجنوبا بين الحيط الأطلسي والمحيط المادي وخليج المكسيك .

إزدياد الثروة والسكان ـ امتاز الأمريكيون بالاقدام والعمل وحسن التدبير فتمكنوا في مدة قرن من تحويل الصحارى الواسعة الى دولة ضخمة تعتز بسكانها ومذبيتها وثروتها . وبعد أن كانت لاتزيد عن أربعة ملايين نفس بلغت ٢٣ مليونا في سنة مامه ولا ريب أن المهاجرة كانت منذ البداية من أكبر العوامل التي ساعدت على زيادة السكان والعمارة في هذه البلاد النائية ، على أن حركة المهاجرة لم تقو ويتسع نطاقها الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن أصبح الأمريكيون وحدة قومية مستقلة .

وقد كان عددالا جانب النازحين من أوروبا يبلغ ثلاثة الملايين حوالى سنة ١٨٥٠ فأخذ يزداد حتى بلغ ٢٣ مليونا في سنة ١٩٠٥ منها ٣ ملايين ارلندى ، وه ملايين ألمانى ، ومليونان من الانجليز وهذه أهم الجاليات الا جنبية التى كان لها أثرا يعتد به في الحركة العمرانية والسياسية القائمة في الولايات المتحدة .

ويرجع هذا التدفق الأجنبي في السبعين عاما الأخيرة الى الحجاعة الكبرى في ارلندة (١٨٤٧—١٨٥٥) ، واكتشاف معادن الذهب في كاليفورنيا (١٨٤٨) ، وانتظام المواصلات واختصار المسافة والنفقات بين أوروبا وأمريكا ، وزيادة السكان المطردة

في المانيا وانجلترا . وقد استوطن الايرلنديون بوجه خاص في ولاية نيويورك والبلاد الصناعية الكبرى الواقعة جهة البحر الاطلسى ، وتجمع الالمان جهة نيويورك ، حيث بلغ عددهم خس السكان ، وفي جنوب البحيرات الكبرى حول شيكاجو وفي أعالى المسيسي ، ولهم عصبة قوية في أمريكا الشمالية .

وقد المتالي الأمريكيون في استعمار المناطق الواسعة المقفرة باستعمال أهمية وسائل المناطق المادى ، وفطنوا الى أهمية السكك حديدية المنطق في هدوا خط «الباسفيك» الحديدي الذي بلغ طوله و المنطق المن

وكانت هذه المواصلات من أكبر العوامل التي ساعدت على انشاء المدائن والقرى والمناطق الخصبة ، فكانت كل محطة وسط الصحراء تتحول عاجلا الى مدينة جديدة عامرة بالسكان والمطابع والصحف ، والنور ، والبريد ، والتلغراف ، وكانت «شيكاجو» لا يقطنها الا ، ، ، ر ، و في سنة ، ١٨٥٠ فصار يقطنها ، ، ، ، ومليونان في سنة ، ١٩١٠ ، ونشأت «سانفرنسيسكو»

في نهاية خط «الباسفيك» وكانت لاوجود لها في سنة ١٨٤٦ فصار يسكنها ٢٥٠٠ر٢٠٠ في سنة ١٨٨٠

وقد امتدت مساحة الأراضى المنزرعــــة بنسبة هائلة بفضل تعميم وسائل الرى فبلغت في سنة ١٩٠٠ ستة أضعاف الأرض المنزرعة في فرنسا وأصبحت الولايات المتحدة أول مملكة زراعية في العالم ، وهي مشهورة بثروتها القطنية والحبوبية .

ونشطت الصناعات الأمريكية ، وصارت الولايات المتحدة أول مملكة صناعية في العالم بفضل ثروتها المعدنية من فحم حجرى وحديد ، ونحاس ، وبترول ، وهي مشهورة بصناعة المنسوجات وتنافس في هذا المضار انجلترا في صناعتها القطنية وفرنسا في صناعتها الحريرية — وصناعة السبك ، والصلب ، وتجهيز أدوات السكك الحديدية .

وقد ازدادت قيمة مصنوعاتها بين سنة ١٨٦٠ و١٩٠٠ من ٩٨٠ مليون جنيه الى ٢٠٠٠ر٠٠٠٠٠٠٠ جنيه . ساعد على ١٨٦٠ مليون جنيه الى ١٩٠٠ر٠٠٠٠٠ الخمدة المجاد هذه الحركة الصناعية الضخمة الوجود رؤوس أموال كبيرة: كانت تقدر في سنة ١٩٠١ الأموال المربوطة في الأعمال الصناعية بخمسين مليار فرنك (٢ مليار جنيه) . واشتهرت الولايات

المتحدة بابتداع النظام المعروف بـ ( Trust ) وهو نظام تجارى مالى واسع النطاق يكون من عدة جمعيات صناعية أو شركات نقل ومواصلات متضامنة المصالح سواء أكان ذلك فيا يتعلق باحتكار الانتاج ، أم توزيع حاصلات أو مصنوعات معينة في المؤتمر ، والاحزاب ، والدوائر الحكومية من الميمنة على المؤتمر ، والاحزاب ، والدوائر الحكومية من الميمنة على السوق الداخلية ، وكانت خطتها الدفاع عن مبدأ حماية التجارة وفرض الضرائب الجمركية العالية على البضائع الواردة من الحارج ورفع الأسعار الى حد يدعو الى الشك وقتل كل منافسة تقوم بها الجمعيات أو الجماعات المنفردة ، وكانت أهم هذه النظم ادارة جعيات البترول ، وادارة جمعيات الصلب التي كان رأس مالها يبلغ الحديدية () .

ولا ريب أن هذه الجمعيات قد ساعدت كثيرا برؤوس أموالها على انشاء المعامل والمصانع والمواصلات واستغلال المناجم الغنيــة

<sup>(</sup>١) هذه النظم التجارية المالية قد استفحل أمرها في أواخر الفرن الناسع عشر فبعد أن كان لا يوجد منها الاستون قبل الحرب الاسبانية وانتشار الروح الاستعمارية في الولايات المتحدة تألف منها ١٨٣ (Trusts) في مدة سنتين بين الاستعمارية في الولايات المتحدة تألف منها ١٨٣ (١٩٠١)

والغابات وترقية الصناعات والزراعة والتجارة في الولايات الشمالية ، وفي الولايات الجنوبية خصوصا بعد تخريب الحروب المدنية .

يخلق بها والحالة هذه أن لاترهق الناس بأثمانها وأن تقف عند حد في جشعها المادى خصوصا وأن الماليين الذين يديرون شؤونها حصلوا على ثروة ضخمة وأرباح فاضحة .

وكانت الحكومة الاتحادية تعينها وتمنحها امتيازات كثيرة فكان في هذه الآبونة تألفت نقابات العمال للمطالبة برفع الأجور وانقاص ساعات العمل والترفق عليهم في حالة مرض أو عجز ، وأسست «جمعية فرسان العمل» في فيلاد ليفيا سنة ١٨٦٩ واتسع نطاقها فاندمج فيها العمال من جميع الولايات حتى صار عددهم مليونا في سنة ١٨٨٨ وصارت جمعية وطنية عامة ترمى الى تحسين أحوال العمال أمام «ازدياد قوة الماليين المزعجة وتهديدات النظم النجارية الكبرى التي يجب ايقافها عند حدها قبل أن ينزل البؤس والانحطاط على كاهل السواد الاعظم» .

وقد اضطر المؤتمر في سنة ١٨٩٠ الى اصدار قانون ضد جميع النظم التجارية التي تعمل على تقييد حرية التجارة سواء أكان ذلك بين ولايات الاتحاد أم بين الاتحاد والبلاد الأجنبية . وتمكنت الحكومة الاتحادية ، تحت ضغط الرأى العام في أوائل

القرن العشرين على اثر ظهور الفضائح المالية الكبرى، من تعقب مذه النظم أمام القضاء وحل «اتحاد شركات البترول» و «اتحاد شركات الدخان» وغيرهما من النظم التجارية المالية القوية .

صارت الولايات المتحدة بثروتها الضخمة وسكانها وصناعتها وتجارتها التى لايحيط بها الوصف في عداد الدول الكبرى و وجلع ماتنتجه من الفحم في أواخر القرن التاسع عشر ٢٣٠مليون طن (من ٢٧٠ مليونا مجموع الفحم العالمي) ، ومن الحديد ٢٥ مليونا (من ٢٥٠) ومن النحاس ٢٠٠٠ر٢٥٥ طن (من ٢٥٠٠٠ عليونا العالمي) .

وكانت الولايات المتحدة في أثناء القرن التاسع عشر مدينة للأجنبي تستعين برؤس الأموال الأوروبية في احياء مناطقها الواسعة ، ولكن مواردها صارت تستغل وانتشرت الرفاهية في جميع أرجائها وأصبحت صناعتها تنافس الصناعات العالمية الكبرى فأخذت تصدر مصنوعاتها الى الخارج وتبحث عن أسواق جديدة في الممالك البعيدة وتوزع في أوروبا الملايين من أسهم شركاتها.

الحروب المدنية — كانت الشعوب الأوروبية التي تملك مستعمرات في أمريكا تستخدم في زراعـة البن وقصب السكر العبيد الذين كانت تشتريهم بكثرة من سواحل أفريقية ، والواقع

أنهم كانوا أقدر من غيرهم على تحمل مشقة العمل في البلادالحارة بدأت في أوروبا منذ الثورة الفرنسية حركة احتجاج عام ضد الرقيق فألغته السويد في سنة ١٨٤٧ وفرنسا في سنة ١٨٤٨ وتعهما بقية الممالك .

أما في الولايات المتحدة فقد كانت مسألة الرقيق سببا في حدوث حروب مدنية طاحنة ، وذلك أن ولايتي «جيورجي» و «كارولين» الواقعتين في الجنوب الشرق كانتا تزرعان القطن في مساحات واسعة . وكان لابد لهما من استعمال العبيد لهذه الغاية خصوصا بعد أن ثبت أن القطن مصدر ثروة كبيرة للبلاد ، وكانت الولايتان الحجاورتان «ماريلاند» و «فرجيني» اللتان لايصلح جوهما للقطن تشتغلان بتربية العبيد واستجلابهم فيتاعهم كبار الملاك والزارعين في البلاد القطنية .

نشأ من ذلك ازدياد عدد العبيد في هذه الولايات الجنوبية وانتشار تجارة الرقيق فيها مع أن أحدى مواد دستور سنة ١٧٨٧ كانت تنص على «أنه في جميع ولايات الاتحاد لايجوز استجلاب العبيد ابتداء من سنة ١٨٠٨» ورغما من ذلك فان موظفى الولايات الجنوبية ظلوا بعد سنة ١٨٠٨ يساعدون على دخول العبيد في أمريكا من طريق التهريب: كان عددهم دخول العبيد في أمريكا من طريق التهريب: كان عددهم الشهالية و٢٠٠٠٠٠٠ في سنة ١٧٩٠ (منهم ٢٠٠٠٠٠ في غانى الولايات الجنوبية) فبلغ مليونا ونصفا في سنة ١٨٠٠ (من ٢٠٠٠ر٥٣٤ عجوع السكان) في حين أن

سكان الشال البيض كانوا يزيدون عن خمسة الملايين . وكانت الولايات ممثلة في المؤتمر الأمريكي باعتبار كل خمسة من العبيد تعادل ثلاثة من البيض وقد صار الرق مع الزمن مبدأ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب ، وكان ذلك داعية الى تأخره في ميدان الرقى بالنسبة للشمال الذي كان أحراره أهل تقدم ، وفكر ، وعمل في مختلف العلوم والفنون والصنائع .

وكان هناك نزاع مستمر بين «الشاليين و «الجنوبيين» يشته بين الحزبين كلما أراد المؤتمر ادخال ولايات جديدة في الاتحاد أو ضم مناطق جديدة ، الى أراضيه فكان الفريق الأول يطالب بتحريم الرق فيها بينها يطالب ائتانى باباحته .

وقد بدأ بعض الأفراد حوالى سنة ١٨٨٣ يطلبون باسم الانسانية والمسيحية تحريم الرق ، وأخذ الكتاب والأدباء يصورون بؤس العبيد وما يترتب على وجودهم من انحطاط في الاخلاق العامة ، وتألف في الشال سنة ١٨٥٤ «الحزب الجمهوري» الذي أعلن الحرب على الرق وفاز مرشحه في الانتخاب «ابراهام لنكولن» الذي صار رئيسا للجمهورية (٢ نوفير سنة ١٨٥٠).

ولما كانت ولايات الجنوب ترى أن «الرق أنفع من الاتحاد بدأ بعضها يفكر في الانفصال عن الاتحاد الجمهوري خصوصا

بعد ارتقاء لنكولن رياسة الجمهورية ، وسرعان ما أعلنت ولاية «كارولين» انفصالها وانسحاب ممثلها من المؤتمر (٢٠ ديسمبر سنة ١٨٦١) وتبعتها جميع الولايات الجنوبية. وقي ٤ فبراير سنة ١٨٦١ اجتمعت الولايات الاحدى عشرة المنفصلة في مؤتمر وأصدرت دستور «ولايات أمريكا المتحدة» وانتخبت «جفرسن دافيز» رئيسا للجمهورية ، واتخذت «ريشموند» عاصمة لها .

نشبت الحرب على أثر ذلك بين ولايات الشمال والجنوب ودامت أربعة أعوام (١٨٦١—١٨٦٥) انتصر فيها الشمال بفضل تفوقه العددى — كان سكانه ١٩ مليونا من البيض وسكان الجنوب ١٢ مليونا منهم ٤ ملايين من العبيد — واقدام لنكولن، وأصالة رأيه ، وصبره على المكاره .

وقد هزم «جرانت» قائد الشهال «روبرت لی» قائد الجنوب هزیمة حاسمة فی أبریل سنة ۱۸۶۵ فانتهت الحرب بعد أن كلفت الشهال وحده ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ رجل و۲۰۰ ملیون جنیه .

وكان المؤتمر الاتحادى أعلن الغاء الرق في ولايات الاتحاد (يونيه سنة ١٨٦٣) وفي الولايات الثائرة (يناير سنة ١٨٦٣) ، وأخيرا أدخل تعديل في الدستور ينص على الغاء الرق الغاء تاما

في الولايات المتحدة ، وقرر المؤتمر فيم بعد منح العبيد نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها البيض .

من ذلك الوقت نشأت «المشكلة السوداء» فان العبيد كان عددهم لايزيد عن ١٠٠٠ر ١٨٠٠ في سنة ١٧٩٠ فأصبحوا عشرة ملايين أو عشر مجموع سكان الولايات المتحدة ولا يزال البيض يضمرون للسود الكراهية والاحتقار بسبب اختلاف الجنس واللون والعوائد ، وللعبيد أماكن خاصة معدة لهم في الترام ، وعربات السكك الحديدية والفنادق والكنائس وغيرها وهم مشهورون بالكسل ، وفساد الخلق ، والميل الى العربدة .

ورغما من مساواتهم بالبيض أمام القانون فان البيض في الجنوب يتذرعون بجميع الوسائل لاقصائهم من الانتخابات فلا يسع الحكومة الاتحادية الا الاغضاء على هذه الاعمال المخالفة للدستور ، وكثيرا مافكر الاعريكيون في التخلص من العبيد جملة وابعادهم الى جزر الفيليبين أو بعض مناطقهم الواسعة في أطراف الملك .

مبدآ منرو — أخذت الولايات المتحدة في بداية القرن التاسع عشر تزداد قوة واتساعا وتتجلى قوميتها فتنبهت الى الخطر الذي يحدق بها من جوار بعض الدول الأوروبية لما ووقوفها في طريق توسعها في القارة الامريكية.وقد كانت منطقة «ألاسكا»

المشهورة بصيدها وفروها وفي سنة ١٨١٥ تابعة لروسيا ، وكانت بريطانيا العظمى لاتقنع بملكها الواسع في كندا وتحاول امتلاك مناطق «اوريجون» الممتدة بين الجبال الصخرية والمحيط المادى وكانت ممتلكات اسبانيا تمتد من رأس «هورن» الى شمال سانفرانسيسكو ، فكانت تشتمل على أمريكا الجنوبية (ماعدا البرازيل وجيان) وأمريكا الوسطى ، والمكسيك ، واجمل جزائر «انتلس» وجميع المناطق الواقعة غرب المسيسي (المعروفة الآن بكاليفورنيا ، ونيفادا ، واريزونا ، والمكسيك الجديدة ، وكانت وتكساس ، وكنساس ، واوكلاهوما) وفلوريد الشرقية ، وكانت اسبانيا مهيمنة على جميع سواحل المكسيك فكانت الولايات المتحدة عاجزة عن توطيد ملكها في حدوده الطبيعية مالم يتقلص النفوذ الاسباني من أمريكا .

واتفق أن نابليون الذي كانت له مطامع في اسبانيا غزا هذه المملكة بجيش تحت قيادة « ميرات» وقلب الأسرة الحاكمة وعين أخاه يوسف ملكا عليها (سنة ١٨٠٨) وقد قاوم الأسبان أشد مقاومة وظلت الحروب مستمرة فها خسة أعوام (١٨١٨-١٨١٠).

ساعد هذا الانقلاب على انتشار الثورة في مستعمرات أمريكا الجنوبية التى أرهقتها اسبانيا بضرائبها الفادحة ، وجشع ولاتها ، (١٧)

وقيودها التجارية ، وقد تمكن القواد الوطنيون من انتزاع الولايات تدريجا من اسبانيا (شيلي ، أرجنتين ، فينزويلا ، كولومبيا) .

وفي أثناء ذلك تنازلت حكومة اسبانيا للولايات المتحدة عن فلوريدا (سنة ١٨١٩) ، وكانت الجمهورية الاتحادية تراقب في الوقت نفسه تطور الحركة الاستقلالية في المستعمرات الجنوبية وتبث العيون والارصاد فيها .

كانت الولايات المتحدة تريد في أول فرصة الاعتراف باستقلال ولايات أمريكا الجنوبية ، وسرعان ماتحركت مطامع الدول وأخذت روسيا تطالب بمناطق في جنوب مستعمراتها "ألاسكا، أو من جهة أخرى كانت روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا تعهدت بمقتضى التحالف المقدس أن تعيد «الملوك الشرعين» الذين أخرجهم نابليون من ديارهم اليها وطلبت اسبانيا الى هذه الدول أن تعينها في توطيد نفوذها في مستعمرات أمريكا الثائرة فبادر رئيس الجمهورية منرو بالاعتراف باستقلال جمهوريات أمريكا الخنوبية (في ٤ مايو سنة ١٨٢٧) .

كانت انجلترا لاتنظر بعين الرضا الى تدخل أوروباني أمريكا الجنوبية لا أن انفصال هذه الولايات من اسبانياكانت نتيجة تحطيم القيود التجارية وازدياد الحركة التجارية بينها وبين انجلترا .

وقد اقترح رئيس الوزارة الانكليزية كاننج على وزير أمريكا في لندرة أن تتضامن انجلترا والولايات المتحدة في منع الدول المتحالفة من التدخل.

ولكن الساسة الأمريكيين رأوا أنه خير لهم وأسلم عاقبة أن تأخذ الولايات المتحدة على عاتقها وحدها تبعة حماية الجمهوريات الأمريكية . وعلى ذلك أصدر منرو في المؤتمر تصريحه المعروف بمبدأ منرو الذي رسمت فيه خطة الولايات المتحدة السياسية الزاء ممالك القارة الأمريكية (في ٢ ديسمبر سنة ١٨٢٣) .

جاء في هذا التصريح أن «مناطق الوادى الغربى لاليجوز لائية دولة أوروبية أن تستعمرها» وفي هذا اشارة الى مطامع روسيا على سواحل المحبط الهادى وفرنسا في بلاد المكسيك .

وأعلن التصريح «أن الولايات المتحدة قررت عدم التدخل في السياسة الأوروبية أو في ممتلكات الدول الأوروبية في العالم الحديث ولكنها تطلب الها في مقابل ذلك أن لاتتعرض لاستقلال جمهوريات أمريكا الجنوبية التي اعترفت به الولايات المتحدة أو لنظمها الداخلية ، وأن كل تدخل منها في شئونها يعد عملا عدائما ضد الولايات المتحدة» .

كان هذا المبدأ في ظاهره يرمى الى حماية ولايات أمريكا الجنوبية والوسطى من التدخل الأوروبي والدفاع عن استقلالما

ونظمها الجمهورية ، وينطوى في الحقيقة على احتفاظ الولايات لنفسها بمنطقة نفوذ في جميع بلاد القارة الامريكية ، وكثيرا ما استولت على مناطق وضمتها اليها بحجة منع دولة أو دول أوروبية معينة من امتلاكها أو الاعتداء عليها .

وقد طبق مبدأ منرو أو توسع في تطبيقه في النصف الثانى من القرن التاسع عشر في المكسيك (١٨٦٦) ، وألاسكا(١٨٩٧) كيوبا (١٨٩٨) فاحتجت الولايات المتحدة في سنة ١٨٦٥ على غزو نابليون المكسيك فسحب جيوشه منها في سنة ١٨٦٦ ، واشترت الاسكا من روسيا سنة ١٨٦٧

أما جزيرة كيوبا «ملكة الانتلس» وأكبر جزرها وأغناها بدخانها وسكرها ومعادنها فقد كان الامريكيون يطمعون فيها من زمن ولما كانت الادارة الاسبانيه في كيوبا وبورتوريكو (الانتلس بأمريكا) وفي جزر الفليين (با سيا) سيئة مستبدة لاتفكر الا في استغلال المستعمرات والاجتحاف بمصالح الأهالي في سبيل الدولة صاحبة السيادة ثاروا عليها في أوقات نختلفة في أثناء القرن التاسع عشر .

انتشرت الثورة في جزيرة كيوبا سنة ١٨٩٥، وفي الفيليين سنة ١٨٩٦ وكادت الحرب تنتهى بمنح الاستقلال الذاتى للجزر (سنة ١٨٩٧) ولكن الولايات المتحدة تدخلت فيها على أثر نسف احدى سفن الولايات المتحدة الحربية في مياه كيوبا (١٨٩٨): دامت الحرب بين الدولتين ثلاثة أشهر دمرت فيها المبحرية الاسبانية واضطرت اسبانيا الى التخلى عن آخر مستعمراتها (معاهدة باريس ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٨).

تنازلت اسبانیا للولایات المتحدة عن بورتوریکو والفیلیین في مقابل خسة ملایین دولار (ملیون جنیه) ومنحت کیوبا استقلالها ، ولکن الولایات المتحدة وضعت یدها علیها وبذلك تم لها السیطرة علی خلیج المکسیك و بحر الانتلس ، أو بعبارة أخرى كانت تملك مفاتیح البحر الأبیض الأمریکی ،

أما في آسيا فقد خلق لها امتلاك الفيليين منطقة نفوذها بين اليابان والصين والهند الصيئية في احدى نواحى عمر سنغافورة ، العالمي ومن ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة تعمل على بسط سيادتها في المحيط ، وهذا منشأ النزاع القائم بينها وبين اليابان وانضام هذه الدولة الى اتجلترا التي تفكر في انشاء قاعدة حربية حصينة في سنغافورة ،

وفي سنة ١٨٩٣ احتلت الولايات المتحدة جزر «هاواى» وهي أهم نقطة حربية في المحيط الهادى وصارت لها محطة بحرية منيعة في ميناء «بير هاربورت» .

جرت الولايات المتحدة على سياسة التوسع واشترت في سنة ١٩٠٧ من شركة فرنسية أعمالها في قناة بناما قبل اتمامها فافتتحت سنة ١٩١٤ وصارت ملكا لحكومة الجمهورية الاتحادية ، وهي من الاهمية بمكان من الوجهة التجارية والعسكرية لا نها تختصر المسافة بين الشرق البعيد وأمريكا ، وتفتح الطريق أمام الأسطول الأمريكي بين الحيط الاطلسي والمحيط المادي ، ولا ريب أن أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة كأهمية قناة السويس بالنسبة للفلايات المتحدة كأهمية قناة السويس بالنسبة

وقد أصبحت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر في عداد الدول العالمية الكبرى بجيشها ، وأسطولها ، ومركزها الاقتصادى وصارت تتدخل في مسائل الشرق البعيد والصين وتبسط نفوذها السياسي في العالم .

## البكتاب الثالث

## الاستعمار الأوروبي

ترجع سياسة أوروبا الاستعمارية في القرن التاسع عشر الى عوامل كثيرة أهمها:

(أولا) ازدياد عدد السكان واضطرار الكثيرين ، بالأخص في انجلترا والمانيا والنرويج ، الى الرحيل من بلادهم للبحث عن موارد الرزق .

(ثانيا) ظهور الصناعة الكبرى الحديثة وضرورة البحث عن منافذ تجارية وموارد أولية (كان النواب عن الدوائر الصناعية والتجارية في عهد لويس فيليب يعضدون خطة فرنسا الاستعمارية في الجزائر) .

(ثالثا) كثرة الاكتشافات في أفريقية ، وآسيا ، واستراليا ، والمحيط الهادى وانفتاح اليابان لأوروبا (برت ، سبيك ، وبيكر وغيرهم في أفريقية ، ومكدونالد ستيوارت في أستراليا). كل ذلك نبه أوروبا الى العالم المجهول ، وقد عقد مؤتمر دولى للعلوم الجغرافية في سنة ١٨٧١ في مدينة أنفرس وأعقبه مؤتمر

آخر في باريس سنة ١٨٧٥ : ولم تكن هناك دراسة جغرافية قبل سنة ١٨٧١ وأول من ألتى دروسا في الجغرافية مؤرخ .

(رابعا) فتح قناة السويس وتقدم الملاحة التجارية وانتشار الاسلاك البحرية .

(خامسا) نشوء الفكرة «الأمبريالية» (Impérialisme) في انجلترا بوجه خاص وفي ألمانيا وأمريكا في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وهي خطة متطرفة في التوسع الاستعماري صار كبار الساسة أمثال دزرائيلي وشامبرلين من أكبر مروجها

### الفضئلالإول

### أوروبا في أفريقية

الأستعمار الفرنسي — فقدت فرنسا معظم مستعمراتها في القرن النامن عشر ، خصوصا في الهند وأمريكا ، ولكنها تمكنت في القرن التاسع عشر من استعمار امبراطورية واسعة في أفريقية

وبسط نفوذها في بعض المناطق الأسيوية .

وكانت لاتملك في سنة ١٨١٥ الا بعض بقايا المستعمرات القديمة والسينجال ، وجزيرة رينيون وجوبان ، وجودايلوب ومرتنيك ، ومدائن الهند الحنس .

وكان نابليون يريد جعل فرلسا دولة استعمارية كبيرة ولكن انجلترا حالت بينه وبين انفاذ خطته . وقد بدأت حركة التوسع في سنة ١٨٣٠ وصارت سياسة تجرى عليها الحكومات الفرنسية المختلفة .

فتتح الجزائر ــ كانت أفريقية ميدان الاستعمار الائساسي لفرنسا وقد ابتدأت فتوحانها فيها من الشمال ، وكانت تطمع في الاستيلاء على الجزائر في عهد لويس الرابع عشر .

بسطت تركيا عليها سيادتها منذ القرن السادس عشر وصارت تعين ولاتها أو «داياتها» و ولما حاول الفرنسيون غزوها في مايو سنة ١٨٣٠ كان يحكمها الوالى حسين باشا ، ويجتلها جيش تركى «اليكجرية» أما السكان فكانوا من القبائل العربية والبربر الذين يقطنون الجبال وقد حاول الداى بقوة تركية عربية مؤلفة من يقطنون الجبال وقد حاول الداى بقوة تركية عربية مؤلفة من مدينة الجزائر في ٥ يولية واستولوا على مليونين من الجنهات كانا مدينة الجزائر في ٥ يولية واستولوا على مليونين من الجنهات كانا في خزانها .

حدثت الثورة بعد ذلك في فرنسا وقامت حكومة لويس فيليب فعولت على عدم الاكتفاء بالحاضرة وضواحيها والتوغل في الفتح وقد تخلصت أولا من الداى ومأمورى الاتراك الذين كانوا مباشرون الاتحكام وأعلنت رسميا دخول البلاد في حكم الفرنسيين فهاج العرب والبربر وأجمعت جميع البلاد الجنوبية والغربية أمرها على مبايعة الاتمير السيد عبد القادر بن محى الدين الحسيني الذي ناصب الفرنسيين العداء ودامت بينه وبينهم المعارك في الغرب بين الجزائر ووهران ومراكش أربعة عشر عاما (١٨٤٧ — ١٨٣٧).

وكان أهم عمل حربي قام به الفرنسيون بعد دخول عاصمة الجزائر فتح قسطنطينة في الشرق (١٨٣٦—١٨٣٧) وكان يحكمها باى ( الحاج أحمد باى قسطنطينة) .

ثم وجهوا بعد ذلك كل جهودهم الى محاربة الأمير عبدالقادر خصوصا في سبعة الأعوام الأخيرة (١٨٤٠—١٨٤٧) وساعد، على المقاومة شجاعة البربر ووعورة المسالك الجبلية الكثيرة .

بدأ عبد القادر بالزحف الى وهران وكانت قد وقعت في قبضة الفرنسيين فنسكل بهم وعقد معمه الجنرال د ديمشيل ، (سنة ١٨٣٤) معاهدة يعترف له فيهــا بالاستقلال والامارة وحق احتكار التجارة بجميع اقليم وهران ، وفي سنة ١٨٣٥ هزم الجيش الفرنسي الذي كان يقوده «تريزيل» ، وأمضى معه القائد «بيجو» في سنة ١٨٣٧ معاهدة ثانية تعرف بمعاهدة تفنا (نهر ببلاد وهران) لتمين الحدود بين المستعمرة الفرنسية وممالك الأمير ، على أن عبد القادر لم يلبث أن نقض الماهدة (سنة ١٨٣٩) وألب القبائل على الحكم الفرنسي فرأت فرنسا ضرورة اتباع خطة هجومية حاسمة في داخلية البلاد . وأمدت قائدها مجيش عظيم طارد به جيوش عبد القادر واجتذب اليه بالأموال والمدايا معظم القيائل التي كانت منضمة الى الأمير ، وكان عبد الرحمن ملك المغرب الأقصى يمد عبد القادر بالمال والرجال فأخضمه الفرنسيون وألزموه بالكف عن مساعدة عبد القادر (١٨٤٤) فحرج الأمير على عبد الرحمن وحاربه ، وترتب على ذلك هزيمة عبد القادر واضطراره الى التسليم (١٨٤٨) والرحيل الى فرنسا وبذلك انتهت الحرب الكبرى بين فرنسا وسكان الجزائر .

وقد ظل كثيرون من العرب الرحل في واحات الصحراء والبربر في الجبال يناوئون الفرنسيين وكان لابد لاخضاعهم من احتلال الواحات والجبال فأرسلت فرنسا حملة قوية مؤلفة من ١٨٥٧ جندى سنة ١٨٥٧ واستولت ، بعد حرب شاقة دامت شهرين ، على الجبال الواقعة في شرق مدينة الجزائر فدانت لحكمها القبائل الجبلية ، ثم أخذ الفرنسيون في أثناء توغلهم ينشئون الاستحكامات ويفتحون الطرق الحربية في ثنايا الجبال

وفي مارس سنة ١٨٧١ انتشرت ثورة كبيرة في الجزائر ولكن فرنسا تمكنت من اخمادها في السنة التالية . وتوطد السلم من ذلك الوقت في هذه الديار رغما من حدوث بعض الثورات المحلية من أن لآخر .

تنظيم الفتح والاستعار — كان الفرنسيون يشجعون بكل الوسائل الأوروبيين على النزوح الى بلاد الجزائر والاقامة فيها . وقد بلغ تعداد الجالية الأوروبية ٥٠٠٠ نفس في سنة المما نصفها من الفرنسيين أو من أصل فرنسي والباقون من الأجانب ، يضاف اليهم ٥٠٠٠ و اسرائيلي في الجزائر منحتهم

الحكومة في سنة ١٨٧٠ الجنسية الفرنسية ، أما السكان الوطنيون فكان عددهم في سنة ١٨٨١ نحو ٢٠٠٠ر٣٢٣ وفي سنة ١٩١١ خسه ملايين ، ولا يقل اليوم عدد الفرنسيين عن نصف مليون.

وقد قسمت البلاد الى قسمين : القسم الذى يحتله الأجانب (مدينة الجزائر ، ووهران ، وقسطنطينة) وتدير شؤونه حكومة مدنية ، وموظفون فرنسيون وينتخب السكان فيه نوابا عنهم في مجلس النواب ومجلس شيوخ فرنسا .

والقسم الذى يقطنه الأهالى (خصوصا منطقة الصحراء) وتدير شؤونه حكومة عسكرية وضباط فرنسيون يحافظون على العدل والأمن .

على أن نظام الحكم في هذه البلاد قد اعتراه ارتباك كثير في ظروف مختلفة لأن السياسة الفرنسية لم تجر على خطة واحدة في هذه البلاد ، فتارة كان الفرنسيون يفكرون في جعلها مملكة عربية ذات شخصية مستقلة (نابليون الثالث) وتارة كانوا يفكرون في ادخال النظم والقوانين الفرنسية فيها .

وقد استولى المسممرون (الأوروبيون النازحون) على معظم الأراضى الخصبة التى انتزعتها الحكومة من الأهالى بشمن بخس أو بغير ثمن .

واجتهدت الحكومة في تحسين المواصلات وانشاء الخطوط الحديدية (۲۳۰۰ كيلو متر) ، والطرق ، واستغلال معادن الفوسفات والحديد ، وترقية الزراعة وأعمال الرى فاتسعت مساحة الأرض المنزرعة ، وكثرت الموارد الاقتصادية فبلغت التجارة ۱۲۰۰ مليون فرنك (٤٨ مليون جنيه) في سنة ١٩١٣ أربعة أخاسها مع فرنسا ، وكانت في سنة ١٨٨٧ لاتزيد على أربعمائة مليون فرنك .

وأشهر حاصلاتها القمح ، والذرة ، والفواكه ، والزيتون (الذي يستخرج منه زيت الزيتون بكثرة) والبرتقال ، والبلح ، والقصب ، وشجر الألفا (الذي يستعمل في صناعة الورق) ، والعنب (الذي يستخرج منه النبيذ) .

كانت هناك دولتان اسلاميتان احداهما تونس في شرقى الجزائر ، والأخرى مراكش في غربها . وكانت فرنسا تطمع في امتلاكهما وانشاء المبراطورية ضخمة في شمال أفريقية .

الحُملة الفرنسية في تونس — بسطت فرنسا حمايتها على تونس (١٨٨١—١٨٨٣) وعلى مراكش (١٩١١) وجرت في تونس على نفس الخطة التي جرت عليها في مصر اذ ماكاد سلطانها يتوطد في الجزائر حتى أخذت تبسط نفوذها في تونس فاستغلت

وغبة « الباى » في ادخال الاصلاحات الأوروبية في بلاده وحصلت منه على امتياز حصر الاشغال العامة في يد المهندسين والمقاولين الفرنسيين ، ثم زينت له الاستدانة وساعدته على عقد قروض كبيرة في باريس ، وسرعان ماساءت ادارة الباى فتوقف عن دفع فوائد القروض ، ووقعت حكومته في الافلاس (سنة عن دفع فوائد القروض ، ووقعت حكومته في الافلاس (سنة المحمد) ، وارتبكت الاصلاحات فانهزت فرنسا هذه الفرصة فيها.صرح رئيس الوزارة الفرنسية «جول فيرى» في سنة ١٨٨١ فيها.صرح رئيس الوزارة الفرنسية «جول فيرى» في سنة ١٨٨١ قائلا : «بجب أن لاندع مفتاح بيتنا يقع في أيد أجنبية» يشير بدلك الى تونس هي طريق الاغارة على الجزائر ،

في سنة ١٨٨١ تذرعت فرنسا باختلال النظام في بعض مناطق تونس الجبلية واحتلتها جيوشها في ابريل ومايو فلم يقاوم الباى وأمضى معاهدة «باردو» التي اعترف فيها مجماية فرنسا على تونس وتعهد أن لايتفاوض مع الدول الا عن طريق دار الحماية الفرنسية .

صار الباى لايملك الا سلطة وهمية لأن المندوب الفرنسي السامى كان الحاكم الفعلى الذى يشرف على ادارة البلاد الداخلية ويتولى شؤونها الخارجية يعينه في مهمته مجلس استشارى (١٨٩٦) يجتمع مرتين في العام للنظر في الميزانية ، وهو مؤلف من

مندوبي «البلديات» ، والغرف التجارية ، والجمعيات الزراعية وفي سنة ١٩٠٧ دخل فيه نواب من الأُهالى .

وقد قسمت بلاد تونس الى مناطق على رأس كل منها مراقب فرنسى يشرف على السلطات المحلية ، وانتظمت ماليتها منذ سنة ١٨٨٤ وزادت الايرادات عن المصروفات .

وكانت أرض تونس أخصب من أرض الجزائر فنزح الها الأوروبيون من أنفسهم للاتجاد فيها أو استغلال أرضها وفيهم كباد الرأساليين والشركات الكبيرة التي تزرع الأرض وتتعهدها ، فبعد أن كان لايوجد في البداية الا بضع مئات من الفرنسيين أصبح عددهم نحو خمسين ألفا يملكون معظم الثروة والاراضي .

وتبلغ مساحة تونس ربع مساحة فرنسا (١٥٠ الف كيلو متر مربع تقريبا) وقد أدخلت فيها الحكومة الفرنسية اصلاحات كثيرة لتزيد من تروتها وتستعيض عما أنفقته فيها :

وفي تونس اليوم ١٨٠٠ ك . م من الخطوط الحديدية ، وكان بها ٢٠٠ في سنة ١٨٨١ ، وثلاث مين حديثة (تونس . وسوس . وسفاكس) وميناء حربية كبرى في بيزرت، وقد شاعت فيها زراعة القمح والزيتون .

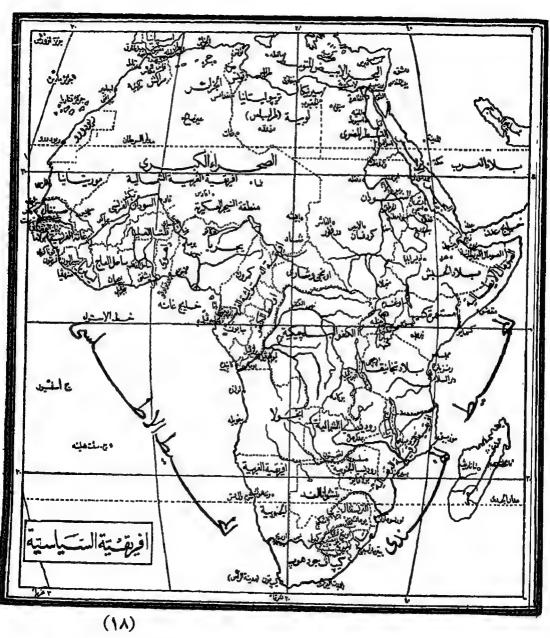

وزرعت أشجار الكروم، واكتشفت مناجم الحديد والفوسفات فازدادت الحركة التجارية : كانت قيمة الصادرات ١١ مليون فرنك والواردات ١٦ مليون فرنك في سنة ١٨٨٠ فصارت الواردات ٣٦ مليونا والصادرات ١٩ مليونا في سنة ١٨٨٨ ، وبلغت قيمتها (الصادر والوارد) مالا يقل عن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فرنك في سنة ١٩١٣ (عشرة ملايين من الجنهات) .

وتوجد اليوم فى تونس حركة ترمى الى نيل الاستقلال الذاتى وانشاء حكومة وطنية فى البلاد ، ولكن هذه الحركة لاتزال في بدايتها .

احتلال مراكش — تزيد مراكش على فرنسا قليلا ، ومركزها الجغرافي من الأهمية بمكان لأنها واقعة على البحر الأبيض والمحيط الأطلسي ، وقد تزاحمت الدول على بسط نفوذها فيها واضطرت فرنسا الى عقد اتفاقات مختلفة مع انجلترا واسبانيا وألمانيا وكثيرا ماحصلت من هذه الدول على الاعتراف محقوق خاصة فى مقابل تعويضات معينة ، ولكن المفاوضات بينها وبين ألمانيا كانت نزاعا مستمرا يهدد السلام العام .

وكانت انجلترا بعد فرنسا مباشرة من حيث أهمية مصالحها السياسية والتجارية في مراكش ، كلتاهما تقيم العراقيل في طريق

الأخرى وتندد بمطامعها خصوصا منذ احتلال مصر . وأخيرا أمضيت اتفاقية سنة ١٩٠٤ الشهيرة التي تنازلت فرنسا بمقتضاها لانجلترا عن «حقوقها» في مصر وتركت انجلترا لفرنسا حرية التصرف في مراكش مع بعض التحفظات فيا يتعلق بحرية التجارة وحقوق اسبانيا كانت باعتبارها أحق من غيرها من الدول بالتدخل في مراكش وكانت تملك على الساحل منذ القرن السادس عشر بعض مين منفصلة من المنطقة الداخلية التي القرن السادس عشر بعض مين منفصلة من المنطقة الداخلية التي أم يتمكن الاسبانيون من التوغل فيا . وفي سنة ١٩١٧ عدلت انفاقية سنة ١٩٩٤ وتركت لا سبانيا بمقتضاها منطقة نفوذ في شال مراكش تشتمل على جبال ساحل البحر الأبيض الشالى وساحل المحر الأبيض الشالى

وقد توترت العلاقات بين ألمانيا وفرنسا حول مسألة مراكش ستة أعوام (١٩٠٥—١٩١١) ومنشأ هذا الحلاف أن ألمانيا كان لها رعايا عديدون ورؤوس أموال كثيرة في الأمبراطورية الشريفية . وكانت من جهة أخرى تعمل على اذلال فرنسا ومعاكستها لأنها احدى دول الاتفاق الثلاثى (انجلترا وروسا ، وفرنسا) الذي يعارض التحالف الثلاثي في أوروبا (المانيا ، والنمسا ، وايطاليا) .

ظهر هذا الحلاف فى شكل مقلق عند ماظهر غليوم الثانى في طنجة فجأة (٣٩مارس سنة ١٩٠٥) وألتى فيها خطبة ضد السياسة الفرنسية كان لها دوى عالمى ، فاستمع لنصيحته السلطان عبد العزيز (١٨٩٤—١٩١١) ورفض مشروع الاصلاحات الذى عرضته عليه اللجنة الفرنسية فى فاس .

واضطرت فرنسا ، تجنبا للحرب ، الى التسليم باجتماع مؤتمر دولى لدرس الاصلاحات اللازمة لمراكش : في سنة ١٩٠٦ اجتمعت الدول في «الجزيرة» وأكدت استقلال السلطان، وسلامة مراكش ، والمساواة الاقتصادية فيها ، ولكنها اعترفت بمركز فرنسا الخاص في هذه البلاد وعهدت اليها والى اسبانيا بتنظيم البوليس في المين المراكشية .

على أن وثيقة الجزيرة لم تفض النزاع الألمانى الفرنسى الذى ظهر من جديد ، فى صورة أقلقت الدول على أثر شروع فرنسا في ارسال حملة الى فاس ، اذ بادرت المانيا بارسال مدرعة حربية الى أجادير (ميناءفي مراكش الجنوبية) واستمرت المفاوضة بين الدولتين أربعة أشهر (يوليه—نوفير سنة ١٩١١) وكانت ستؤدى الى الحرب لولا امضاء معاهدة ٤ نوفير سنة ١٩١١ التى اعترفت فيها ألمانيا صراحة بجماية فرنسا على مراكش في مقابل قبول فرنسا مبد أالمساواة الاقتصادية بين جميع الأمم على السواء

وتنازلها لالمانيا عن أرض واسعة في أفريقية الوسطى ، وقد أعلنت فرنسا حمايتها على مراكش في اتفاقية فاس (٣٠ مارس ١٩١٧) وصار من ذلك الوقت عميد الجمهورية الوسيط بين السلطان والدول الا جنبية .

كانت فرنسا قبل اعلان حمايتها احتلت مناطق كثيرة في شرق مراكش وغربها (١٩٠٠—١٩١٧) ويرجع الفضل الأكبر في توطيد دعائم الأمن ، خصوصا على تخوم مراكش والجزائر ، الى القائد «ليوتى» الذى عمل على تنظيم الفتح (١٩١١—١٩٢٣) وانشاء الطرق ، ومد الخطوط الحديدية ، والاسلاك البرقية والتليفونية ، وتأليف جيش من الأهالى تحت أمرة الضباط الفرنسيين على نسق جيش الجزائر الذى انتفعت به فرنسا في الحرب الكبرى .

وكانت تجارة مراكش في سنة ١٩٠٧ ثبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٧٠٠ في سنة ١٩١٣

وبينا كانت فرنسا تبسط سيادتها على الجزائر ، وتونس ، ومراكش في شال أفريقية كانت في الوقت نفسه توسع دائرة نفوذها في هذه القارة خصوصا بعد سنة ١٨٨٠ حين ابتدأت الدول الأوروبية تستبق الى اكتشاف المناطق الأفريقية وانشاء مستعمرات فها .

أفريقية الغربية الفرنسية — احتلت فرنسا في أفريفية الغربيه منطقة تعدل سبعة أو ثمانية أضعاف فرنسا (١٨٥٥ — ١٨٩٨) ، واستعانت في فتحها ، خصوصا في عهد الجمهوية الثالثة ، ببعثات اكتشافية وفرق عسكرية مؤلفة أكثريتها من السنغاليين ، وتحاول فرنسا زراعة القطن فيها لتموين صناعتها. وتبلغ تجارة أفريقية الغربية أكثر من ١٠٠٠ر٠٠٠٠٠ فرنك ويقطنها نحو ١٨ مليونا أغلبهم من العبيد .

السنغال — كانت فرنسا لاتملك في النصف الأول من القرن الحاكم التاسع عشر الا بعض نقط تجارية في السنغال ولكن الحاكم فيدهرب، في عهد الأمبراطورية الثالثة بم تمكن يجزمه وحسن ادارته من احتلال مناطق واسعة في هذه الجهة وانشاء مملكة فرنسية كبيرة كانت قاعدة الاكتشاف والتوغل في أواسط أفريقية وأطرافها .

السودان الفرنسي وتومبوكتو -- بسطت فرنسا بعد سنة ١٨٨٠ حمايتها على اراض واسعة في حوض «النيجر» على أثر بعثات اكتشافية محتلفة وحملات عسكرية أرسلت ضد ملك «سيجو» ، وامتد نفوذها حتى مجيرة «تشاد» ، وسميت المنطقة الجديدة «بالسودان الفرنسي» (١٨٩٠-١٨٩٨) .

يتصل السودان بالسنغال والممتلكات الفرنسية على خليج غانة وبالصحراء التى تفصله عن الجرائر ، وقد بدأ الفرنسيون يسيطرون على جزء كبير من هذه الصحراء على أثر احتلالهم «تومبوكتو» سنة ١٨٩٣ وهى من المدن الاسلامية الشهيرة بتجارتها وموقعها على وأس خط قوافل أفريقية الشالية .

غانة العالماج، داهومى — كان الفرنسيون لايملكون على ساحل غانة قبل الجمهورية الثالثة الا نقطا تجارية منفصلة ثم أخذت الحكومة والرعايا والتجار والمكتشفون يعقدون المعاهدات ويتدخلون في مناطق غانة وساحل العاج ، وداهومى حتى توطد النفوذ الفرنسي فيها ، وفي سنة ١٨٩٣ أرسلت فرنسا حلمة قوية بقيادة «دودز» ضد «بهانزان» ملك داهومى فوقعت حاضرة بلاده «ابومى» في يد الفرنسيين وتمكنوا من أسره واعلان الحماية عليها .

وقد ربط الفرنسيون ساحل العاج وداهومى بالنيجر والسودان الفرنسي وربطوا ممتلكاتهم في شال أفريقية بممتلكاتهم في أفريقية الغربية عن طريق الصحراء وموريتانيا (١٩٠٠).

أفريقية الغربية الفرنسية — كانت هذه الولايات المختلفة مستقلة في ماليتها وادارتها ولكن الفرنسيين رأوا ضرورة ايجاد وحدة سياسية عسكرية بينها فأنشأوا الحكومة العامة في أفريقية الغربية الفرنسية (١٨٩٥) ونظموا ادارتها الداخلية فكثرت الأشغال العامة والخطوط الحديدية والمبانى ، ونشطت التجارة ، وأهم حاصلاتها الفول السودانى (السينغال) والكاوتشو (غانة السودان) والحشب (ساحل العاج) والقطن (السودان) .

أفريقية الاستوائية الفرنسية - كانت اكتشافات الأمريكيين والاتجليزفي مناطق خط الاستواء باعثة على اجتذاب الفرنسيين اليها . وقد تمكن المكتشف «سافور جناب ديبرازا» من تكوين مستعمرة فرنسية واسعة في وادى الكنغو (١٨٧٦-١٨٨٥) بجانب ولاية الكنغو الحرة البلجيكية ، وامتد النفوذ الفرنسي شهالا في القرن العشرين الى أوبنجى ـ شارى ، واداضى «شاد»

وأخذت فرنسا تمد خطا حديديا كبيرا في الصحسراء من الجزائر الى الكنفو والسودان لربط ممتلكاتها البعيدة بعضها ببعض وايجاد وحدة قوية في أمبراطوريتها الأقريقية .

مدغشقر — أرسل الفرنسيون في سنة ١٨٩٥ جيشا الى مدغشقر ودخلوا عاصمتها «تاناريف» وأرغموا ملكتها على قبول الحماية الفرنسية .

وهذه الجزيرة أكبر من فرنسا في مساحتها ، وكان بها جيش

نظامى مؤلف من ١٠٠٠٠ مقاتل يحملون أسلحة من الطراز الحديث . وكان بها بعض مظاهر المدنية من مطابع ومدارس ومستشفيات وما شاكلها . وكان شعبها يميل الى حكومته الأهلية فانتهز فرصة رجوع قسم كبير من جنود الحملة وثار على الحكم الفرنسي (١٨٩٦) فأرسلت فرنسا الجنرال «جاليني» اليها فأخمد الثورة وأنفذ حكم الاعدام في وزيرين من وزراء الملكة ، وألمني الحماية ، وأعلن أن مدغشقر صارت مستعمرة فرنسية وألمني الجزائر (١٨٩٧) ، ونفي الملكة في الجزائر (١٨٩٧)

وتجتهد فرنسا في استغلال هذه المملكة الغنية واستعمارها كانت قيمة تجارتها ٢٧ مليون فرنك تقريبا في سنة ١٨٩٨ فصارت تزيد على مائة المليون في سنة ١٩٩٧ وأصبح النفوذ الفرنسي موطدا في أربع جهات من أفريقية : في الشمال ، والغرب ، وخط الاستواء ، والشرق .

#### 7

### الاستعار الانجليزى

أقام الانجليز في جنوب أفريقية وأواسطها المبراطورية انجليزية كبيرة ، وقد انتزعوا مستعمرة الكاب من الهولانديين عقب الحروب النابليونية في سنة ١٨١٥ وأعلنوا ضم الناتال على

المحيط الهندى فاضطر البوير (١٨٤٦ — ١٨٤٧) الذين كانوا يقطنونها ، وهم من الجنس الأبيض ومن أصل هولاندى ، الى الهجرة منها واسسوا ولاية "الترنسفال» (سنة ١٨٤٩) التى اعترف الانجليز باستقلالها (في سنة ١٨٥٧) .

ظهرت أهمية هذه الولاية على أثر اكتشاف معادن الذهب فيها (١٨٨٥) فنزح الأوروبيون اليها ، وخصوصا الانجليز ، وأنشأوا الخطوط الحديدية في أرجائها وقامت وسط المناطق المعدنية مدينة «جوهانزبرج» الا جنبية (١٨٨٦) .

ولما كانت انجلترا تريد التوغل في أفريقية الجنوبية فكرت في القضاء على ولاية البؤير المستقلة فدخلت في حروب طويلة مع القبائل بين الكاب والناتال وأخذت تمعن في الفتح حتى استولت على جميع المناطق الواقعة على الساحل الشرقى لغاية موزنبيق البرتغالية وقطعت على الترنسفال طريقها الى البحر (١٨٩٨).

في أثناء ذلك ظهر «سيسيل رودس» في الكاب وأخذ ينشر فكرة «الجامعة البريطانية» (١٨٨٤ — ١٩٠٢) التي ترمى الى تكوين امبراطورية أفريقية ، من الكاب الى القاهرة ، والعمل على «تلوين معظم خريطة أفريقية باللون الأحمر الانجليزي»

وكان يعتقد أن خيرة وسيلة لتحقيق هذه الفكرة انشاء نقابات أو شركات رأسمالية للتوسع واستغلال المناطق المعدنية . وقد أسس بالفعل سنة ١٨٨٩ دشركة أفريقية الجنوبية، التي تحاكى شركة الهند القديمة في استقلالها ، فأيدتها الحكومة الانجليزية في فتح الا قاليم الغنية في حوض نهر درامبيز، وانشاء ولاية درودسيا، (١٨٩٠) .

حرب البوير -- أحاطت المستعمرات الانجليزية بالأورائج والترنسفال من كل جانب ، وظهرت نوايا الانجليز في داخلية ولاية البوير فرأى «كروجر» رئيس جمهورية الترنسفال ضرورة اتباع سياسة حازمة وعارض في المهاجرة ، وبناء الخيطوط الحديدية ، والغاء الضرائب الثقيلة المفروضة على الامتيازات المعدنية ، والدخول في اتحاد ولايات أفريقية الجنوبية .

وقد كان تدخل الانجليز في سئون البوير الداخلية ، انتصارا للا جانب ، سبب في نشوب حرب بين الترنسف وانجلترا (١٨٩٩ — ١٩٠٧) ذاد شعب البوير فيها عن استقلاله وقاوم الانجليز ثلاثة أعوام ، فاضطر كتشنر لاخضاعهم الى الاستعانة بجيش ضخم وتخريب البلاد واحراقها ، وحصر النساء والاطفال في نقط عسكرية كانوا يموتون فيها بالا لاف من الجوع والبرد والمرض ، وانتهى الا مر بانتصار الانجليز بعد ما أنفقوا ٠٠٠ مليون جنيه وفقدوا ربع جيشهم الذى كان يبلغ ٠٠٠و٠٠٠ مقاتل (١٩٠٧) .

بسطت انجلترا من ذلك الوقت سيادتها على ولايات البوير ومنحتها حكومة ذاتية ثم انضمت الترنسفال والأورانج الى الكاب والناتال وتألف منها ، «اتحاد أفريقية الجنوبي» سنة ١٩٠٨ وصارت المستعمرات الأربع يتولى شئونها حاكم عام تعينه انجلترا وبرلمان يجتمع في الكاب ، ووزارة مقرها «بريتوريا» ، وهذا النظام شبيه بنظام «ولايات كندا المتحدة» أو «الدومنيون» .

افريقية الشرقية ، نيجريا — تملك انجلترا في شرق أفريقية على المحيط الهندى «جزيرة» «زانزيبار» ومستعمرة أفريقية الشرقية المشهورة بثروتها ، وفي الغرب على المحيط الأطلسى . جامبى ، وسير اليون ، وساحل الذهب الداخل في أفريقية العربية الفرنسية ، ومنطقة نيجريا الكبرى .

مصر والسودان -- بسطت انجلترا نفوذها في مصر والسودان (١٨٩٨--١٨٨٨) وصارت مهيمنة على وادى النيل كله ولكن مصر صارت في حكم البلاد المستقلة منذ سنة ١٩٢٧

#### ٣

### الاستعار الالمانى

ظل بسمارك زمنا طويلا يعارض في السياسة الاستعمارية ولكن كبار الماليين والتجار حملوه في سنة ١٨٨٤ على احتمالال

التوجو وكمرون على ساحل أفريقية الغربى ، وأفريقية الجنوبية الغربية ، وأفريقية الشرقية الألمانية ، وكانت انجلترا تطمع في الاستيلاء على أفريقية الشرقية بسبب غناها ووقوعها في طريق الكاب الى القاهرة بين أفريقية الشرقية الانجليزية وأفريقية الاسترالية الجنوبية .

وقد فقدت ألمانيا مستعمراتها في الحرب الكبرى واستولت عليها مجق الانتداب (١) الدول الأوربية المتاخمة فقضت على آمال ألمانيا في انشاء امبراطورية أفريقية .

على أن قوة الالمان الاستعمارية الحقيقية ظهرت في المهاجرة الى أمريكا (هاجر الملايين في القرن التاسع عشر الى الولايات المتحدة ، والبرازيل ، وشيلى) ونشر تجارتها في أوروبا والعالم وخصوصا في تركيا حيث كان غليوم الثانى يكثر من المصالح الألمانية في الاستانة وآسيا الصغرى وسوريا ،

وجرت الطليان في أمريكا الجنوبية على هذه السياسة المعروفة بسياسة التوغل السلمي .

<sup>(</sup>١) انتدبت انجلترا في افريقية الصرقية مستممرة (كينيا) وأفريقية الجنوسة الغربية .

# 

#### الاستعار الروسي

كانت آسيا مطمع الدول الأوروبية قبل أفريقية لانها لم تكن مجهولة مثلها وكانت أعظم منها ثروة ، وقد وقفت الصين ، واليابان ، وسيام ، وفارس . وتركيا في وجه أوروبا وحافظت على استقلالها .

حاولت روسيا التوغل في آسيا من الشمال والغرب: من سيبيريا التي كانت تحتلها منذ القرن السادس عشر ، ومن القوقاذ (١٨٨٤--١٨٨٥) .

وجاءت انجلترا من الجنوب فبسطت نفوذها في بنغال (١٧٥٧) وأثمت فتح الهند (١٨٥١—١٨٥٦) ، واستولت على برمانيا (١٨٨٠—١٨٢٦) .

وجاءت فرنسا من الجنوب الشرقى في الهند الصينية ، وكوشنصين وأنام ، وتونكان (١٨٨٥—١٨٨٥) .

وكانت روسيا أول الدول الأوروبية المستعمرة في آسيا وهي تملك فيها أقاليم تعدل مساحة أوروبا مرة ونصفا .

سيبيريا — اتسع ملكها في الشمال باضافتها الى سيبيريا وادى الامور ومنطقة بجرية على المحيط الهادى تنازلت عنهما الصين لروسيا (١٨٥٨—١٨٦٠) وقد انشأت في جنوب هذه المنطقة ميناء فلاديفستك الحربية التي كانت تريد أن تهيمن منها على الشرق ، وكان الروس يطمعون في بور آرثر .

على أن أقاليم سيبيريا الواسعة التي تعدل فرنسا ثلاثا وعشرين مرة كان لابد لاستعمارها من المواصلات والسكان:

أما المواصلات فكانت معدومة حتى أنشأ الروس خط (نرانسيبيريان) الحديدى الذى يبلغ طوله ٦٦٠٠ كيلو متر (١٨٩١ — ١٨٩١) وينتهى في فلاديفستك .

أما السكان فكان لايقطن سيبيريا (أكثر من مليونين ونصف في سنة ١٨٦٠ ورغما من انشا الخط الحديدى وارسال آلاف المنفيين من الروساليها في كل عام ومهاجرة الفلاحين الأوروبيين والروسيين اليها كان مجموع السكان لايزيد عن خمسة أو ستة ملايين في أوائل القرن العشرين .

ويظهر أن روسيا أرصدت كل جهودها في استعمار المناطق الشرقية الجنوبية الواقعة على ساحل المحيط الهادى وفي شمال الصين . ولكن اليابان فطنت الى هذه الحطة وأحبطتها بالحرب (١٩٠٥) .

وقد ازدادت الحركة الاستعمارية فحاة بعد الحرب اليابانية الروسية على أثر حدوث الأزمة الزراعية في روسيا حيث كانت الأراضى تضيق عن كفاية الفلاحين، وبلغ عدد الروسيين الذين نقلتهم الحكومة الى أقاليم سيبريا الغربية الحصبة حول تبلسك وتمسك نحو خسة الملايين بين ١٩١١و١٩٩٠

ترتب على ذلك رقى الحالة الاقتصادية في هذه البلاد ، وصارت تستغل مغادن الحديد ، والفحم ، والنحاس ، والذهب في سفح جبال ألتاى ، وانتشرت الزراعة في بعض المناطق .

فتح القوقاز بين المروس بلاد القوقاز بين المروس بلاد القوقاز بين المركب الروسية التركيه أثر الحرب الروسية التركية في سنة ١٨٧٨ جزءا من أرمينيا التركية وميناء باطوم وحصن قارص . أحسن الروس استغلال هذه المناطق فمدوا الخطوط الحمديدية ونشروا زراعة القطن والكروم فصارت من أكثر الممالك الروسة ثروة ورفاهية .

فتح تركستان — تمكن الروس بعد حروب شاقة دامت أربعين عاما من التغلب ، بين جبال آسيا الوسطى وبجر قزوين على أقاليم تركستان التى تبلغ مساحتها أربعة ملايين كيلو متر مربع(١٨٤٥هـ١٨٨٥): احتلوا بالتتابعطاشقند (١٨٦٥) وسمرقند وبخارى (١٨٦٨) وخيوه (١٨٧٣) وواحات تركمان على حدود افغانستان وبلاد العجم (١٨٨٠) وواحة مرو (١٨٨٤) في طريق أفغانستان .

وأنشأ الروس في هذه الولايات الجديدة خطا حديديا يبلغ طوله ٢٠٠٠ كيلو متر (ترانسكاسبيان) من بحر قزوين الى مرو فسمر قند ، وطشقند حاضرة تركستان . وعنوا بالاشغال العامة فشقوا الترع ، وأقاموا القناطر والسدود ، ونظموا أعمال الرى فأخذت مساحة الاراضى المنزعة تزداد ، وصارت تركستان عون الصناعة الروسية بالقطن .

#### 4

### التنافس الإنجليزي الروسي

لاشك في أن تقدم روسيا جنوباكان من بواعث قلق انجلترا على المند ونشوء التنافس الانجليزى الروسى في آسيا الوسطى وخصوصا في أفغانستان وفارس .

وقد حرضت الحكومة الروسية في سنة ١٨٣٧ شاه العجم على احتلال مدينة هرات الأفنانية الواقعة في طريق الهند فدافع عنها الضباط الانجليز وأجلوا الفرس عنها وانتهزت انجلترا في سنة ١٨٣٩ فرصة وجود نزاع بين أمراء الأفنان على الوراثة فأرسلت جيشا لفتح أفغانستان ولكن الأفغانيين أعملوا القثل وأفنوا جيشهم بأكمله (١٨٤٢) .

تحالفت الحكومة الانجليزية بعد ذلك مع أمير أفغانستان وأعانته على احتلال هرات (١٨٦٣) ، ثم نشبت حرب جديدة بين الانجليز والأفغان (١٨٧٨ — ١٨٨١) هزم فيها الانجليز فظلوا يعاملون الأفغان كحلفاء لهم ويوجهون كل عنايتهم الى تحصين حدود الهند الشهالية الغربية في مضايق الهملايا حتى لايكونوا تحت رحمة حلفائهم (١٨٨٧ — ١٨٩٠) .

وفي سنة ١٨٨٤ صعق الانجليز اذ علموا أن قبائل التركمان في مرو اعترفوا بسيادة القيصر عليهم فصارت روسيا تهدد أفغانستان وأخيرا اتفقت الحكومة الانجليزية والروسية ، منعا للحرب على تحكيم لجنة انجليزية روسية عينت الحدود الروسية الأفغانية من جهة تركستان وبامير ، وقررت التنازل لانجلترا عن منطقة بامير الصغيرة التى تهيمن على احدى سبل الهند (١٨٠٥) .

صارت انجلترا ، من ذلك الوقت ، صاحبة النفوذ الأول في أفغانستان ، واستعاضت عن احتلالها ببسط حمايتها الأدبية عليها ضد كل اعتداء خارجي .

فارس — لم يكن التنافس الانجليزى الروسى قاصرا على افغانستان بل تعداه الى فارس كانت الدولتان أمضتا في سنة ١٨٣٩ اتفاقا تتعهدان فيه بالمحافظة على استقلال فارس ولكنهما كانتا في الوقت نفسه تستبقان للحصول على امتيازات اقتصادية تمهيدا للتدخل في حكومة هذه البلاد والاستيلاء عليها .

وكان جل اهتمام انجلترا في البداية موجها الى احتكار التجارة في الخليج الفارسي ، ولكن السياسة المروسية في أواخر القرن التاسع عشر تفوقت على السياسة الانجليزية في فارس .

وذلك أن البارون روتر كان قد حصل في سنة ١٨٧٧ على امتياز السكك الحديدية لمدة سبعين سنة ، والتلغراف ، والترع ، والمعادن ، والجمارك ، فعرض على الحسكومة الانجليزية شراء هذا الامتياز فرفضت وأسس في سنة ١٨٨٩ «البنك الأمبراطورى الذي كان يصدر أوراقا مالية . فلما رأت روسيا ذلك بدأت تنشير نفوذها الاقتصادى (١٨٨٩) فأخذت تنشيء السكك الكبيرة

التي تربط المدائن الكبرى بعضها ببعض ، والمتاجر ، والاسواق . وكانت الجنود الروسية في السكة التي تصل طهران ببحر قزوين تحرس البترول والسكر الروسيين والأرز الفارسي ، وقد أنشأ الروسيون «بنك التسليف» (١٨٩٩) الذي أقرض الشاء مظفر الدين ٥٥ مليون جنيه بفائدة ٥ في المائة بشرط أن يدفع دين البنك الامبراطورى : أقرض البنك الروسي الشاء الذي تهالك على اللهو والاسراف ؟ أموالا كثيرة بلغت في سنة ١٩٠٧ ثمانين مليون جنيه خلاف المبالغ المتقدمة . وقد تغير اسم البنك فصار «بنك الرهونات» ووضع يده بصفة ضانة للدين على الجمادك وايرادات الأقاليم الشمالية ، فعهد بادارتها الى لجنة اصلاحات مؤلفة من بلجيكيين ، ولكن الجمارك نقص دخلها وقبلت روسيا في مقابل عقد قرض جديد ؟ امتياز المعادن والسكك الحديدية كانت روسيا تفكر في انشاء خط حديدي كبير يخترق فارس ويصل بحر قزوين وولايتها الأسيوية بميناء بندر عباس التي كانت روسيا تريد أن تجعل منها «بور آرثر» أخرى على الخليج الفارسي والمحبط المندي.

وكان لروسيا قائد ومعلمون حربيون يباشرون تنظيم الجيش والشرطة في فارس ، وكان لها النفوذ الأول في بيت الملك في طهران في أوائل القرن العشرين . ولما كانت السياسة الأوروبية تقضى بالتقرب بين روسيا وانجلترا رأت الدولتان تصفية النزاع بينهما في جميع المشاكل باتفاق عام (٣١ أغسطس سنة ١٩٠٧) تعهدت انجلترا بمقتضاه ألا تضم بلاد أفغانستان أو تتدخل في شؤونها الداخلية ، وتعهدت روسيا أن تشرك معها انجلترا في الاشراف على أحوال فارس تهيدا لانشا مراقبة ثنائية في فارس (كوندومنيون انجليزى روسى كالكوندومنيون الانجليزى الفرنسي في مصر) .

وقسمت فارس الى دائرتى نفوذ: المنطقة الروسية في الشمال وهى تشتمل على اوسع وأغنى الاتاليم الفارسية كوالمنطقة الانجليزية في الجنوب وتنحصر أهميتها في توافر الطبقات البترولية بأرضها ووجود ميناء بندر عباس التى تشرف على الخديج الفارسى.

تحالفت الدولتان بهذه الطريقة على اقتسام بلاد فارس واستعمارها ولكن الفارسيين انتهوا في القرن الماضى الى الحطر المحدق بهم وأخذوا يطالبون باصلاحات وحكومة نيابية تنفذ البلاد من التدخل الأجنبي وقد حصلوا فعلا من الشاه مظفر الدين (١٩٠٦) على دستور ومجلس يمثل الأمة .

ولكن الشاء الجديد محمد على عطل الدستور في يونية سنة العرب المولونيل لياكوف والحرس الروسي المحافظة على

النظام في طهران ونشر فيها حكم الارهاب ، وألقى القبض على هذه الكثيرين من رجال الاصلاح فعم الاستيا والسخط على هذه السياسة في البلاد وحاول بعض الفارسيين قتل الشاه (٢٨ فبراير سنة ١٩٠٨) فنجا وضاعف العذاب والتنكيل ، وألغى الاندية ، والتى القبض على زعماء الحزب الدستورى (يونيه ١٩٠٨) فقامت الثورة في البلاد وأعلن الوطنيون الحرب على حكومة الشاه في تبريز بقيادة «ساتهارخان» فظهروا على جنودها ووعد الشاه بدعوة برلمان جديد ،

وفي ١٣ يوليه سنة ١٩٠٩ دخل الثوار مدينة طهران وخلعوا الشاه الذي كان محتميا في المفوضية الروسية وعيوا مكامه أحمد مرزا الذي كان عمره ثلاثة عشر عاما ، وتألفت حكومة جديدة من نخبة المعلمين الفارسيين الذين ضموا اليهم بعض المستشارين الأوروبيين والأمريكيين .

انتهزت روسيا وانجلترا حدوث الثورة الفارسية لتعقيق أطماعهما في منطقتي نفوذهما ، فاحتل الروس منطقة طورس (أخلوها في بعد) ومدوا فيها خطهم الحديدي الذي يبتدئ في تفليس ، واعترفت ألمانيا في معاهدة ١٩ أغسطس سنة ١٩١١ بنفوذ روسيا في شهال فارس .

واحتلت الجنود الانجليزية في يناير سنة ١٩١٧ مدائن الجنوب بينا كان الشاء القديم يحاول استرداد العرش بمعونة الروس وأخيه صلاح الدين (١٩١٢—١٩١٣) .

وتنحصر خطة الوطنيين الفارسيين اليوم في اصلاح ادارة البلاد وتخليصها من ربقة الأجنى .

٣

## الاستعار الأنجليزي

كانت شركة الهند الانجليزية في القرن الثامن عشر لاتملك الا منطقة بنغال وجزءا من دكن وقد عملت على اتمام فتح الهند في النصف الأول من القسرن التاسع عشر فاستولت على دلهى (١٨١٣) ومناطق المهسرات (١٨١٨) ووادى السند (١٨٤٣) وعملكة لاهور (١٨٤٨)، وعانى الانجليز كل مشقة في فتح البنجاب التي كانت تقطنها قبائل السيخ وهم رجال حروب من الهنود البراهميين لم يخضعوا الا بعد حربين (١٨٤٥)، ثم بسط الانجليز بعد ذلك حمايتهم على ولايات كثيرة وانتزعت الملك من أعظم الأسر الاهلية الحاكمة.

ثورة سنة ١٨٥٧ - حدثت في سنة ١٨٥٧ ثورة كبيرة كبيرة كادت تقضى على النفوذ الانجليزي في الهند منشؤها الحقيقي

كراهية الحكم الأجنبي . وقام بالنورة سكان وادى جنجيز ، «انسباى» ونصبوا عليهم نانا صاحب أحد الامراء الوطنيين الذين أبعدهم الانجليز عن الملك ، واحتلوا دلهى ومدائن آخرى . وقد ارتكبت في هذه الحروب فظائع كثيرة من الجانبين ولم يتمكن الانجليز من اخماد الثورة الا بعد سنة ونصف (مايو ١٨٥٧) .

ضم الهند الى الناج البريطانى — انتهزت انجلترا هذه الفرصة وقرر البرلمان الغا شركة الهند (١٨٥٨) لسوء تصرفها وصارت الهند من مستعمرات الناج الخاضعة للحكومة الانجليزية وقد حولتها وزارة بيكو نسفيلد المحافظة الى امبراطورية ، وأصبحت الملكة فكتوريا تلقب بامبراطورة الهند (١٨٧٦) وصارت حكومة الهند من ذلك الوقت يدير شؤونها في لندرة وزبر خاص ومجلس مكون من خسة عشر عضوا.

وفي الهند حاكم عام (نائب الملك) يقيم في دلهى منذ سنة ١٩١٠ ويعينه في الادارة مجلس تنفيه في مؤلف من رؤساء الادارات المختلفة ومجلس تشريعي مكون من أولئك الرؤساء وأعضاء آخرين يعينهم الحاكم .

وتبلغ مساحة المند ٥٠٠٠ر٠٠٠ر٣ كيلو متر مربع ، وعدد سكانها ٥٠٠٠ر٥٠٠٠ نفس . وقد انتشرت في أرجائها

الحظوط الحديدية والاسلاك البرقية مخترقة الجيال والغابات والصخور ، واجتهدت انجلترا في تعميم نظام الرى وترقية الزراعة فصارت المند من أشهر البلاد التي تصدر المنسوجات والقئب والأرز والقمح والقطن والأفيون ، وتصدر منشستر الى المند كل عام منسوجات قطنية تبلغ قيمتها ثلاثين مليونا من الجنهات ،

ولما كان السواد الأعظم من الشعب لايزال في جهل وبؤس وتأخر نشأ في الهند حزب يطالب بالاصلاح الاجتماعي واشراك المنود في حكومة بلادهم، وقام الى جانب هذا الحزب، حزب المعتدلين وحبته تحرير المعتدلين وحبته تحرير البلاد من السيادة الا جنبية ولكن هذه الغاية السامية تعترضها مصاعب كثيرة ناشئة من انحطاط الشعب في مجموعه وانقسام المنود الى ولايات وطوائف عديدة مختلفة في الدين واللغة والجنسية .

والهند درة التاج البريطاني وأغنى المستعمرات الانجليزية ومن أجل ذلك حرصت انجلترا على أن تحوطها بسياج من الحدود المتينة فبسطت نفوذها على الهند الصينية وبرمانا شرقا وبلوخستان وأفغانستان وفارس والعراق غربا ، وتبت شالا الى جانب جبال الهملايا حصون الشال الطبيعية .

ولم تكتف بذلك بل احتلت نقطا حصينة من الأهمية بمكان في جميع الطرق الكبرى الموصلة الى الهند: فاستولت في البحر الأبيض على جبل طارق ومالطه وقبرص ، وقناة السويس (بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ، وفي البحر الأحمر على عدن ، وفي الحيط الأطلسي على أسانسيون وسانت هيلين ، وفي طريق الشرق الأقصى على ملقا وسنغافورة .

٤

### الاستعمار الفرنسي

بدأت فرنسا تسيطر على الجنوب الشرق من آسيا في الهند الصينية سنة ١٨٦٧ ، وكانت انجلترا سبقتها الى احتلال الهند الصينية الغربية ومملكة برمانا .

وقد احتلت فرنسا في عهد نابليون الثالث كوشن صين (١٨٦٢ — ١٨٦٧) وبسطت حمايتها على مملكة كمبوديا (١٨٦٢) ، وفي عهد الجمهورية الثالثة دخلت في حرب مع الصين (١٨٧٧ — ١٨٨٥) وهزمتها فتنازلت لها عن منطقة تونكان واعترفت مجمايتها على ولاية أنام وبذلك استولت فرنسا على جميع الهند الصينية الشرقية ، وتوجد ادارة فرنسية في كوشن صين وتونكان .

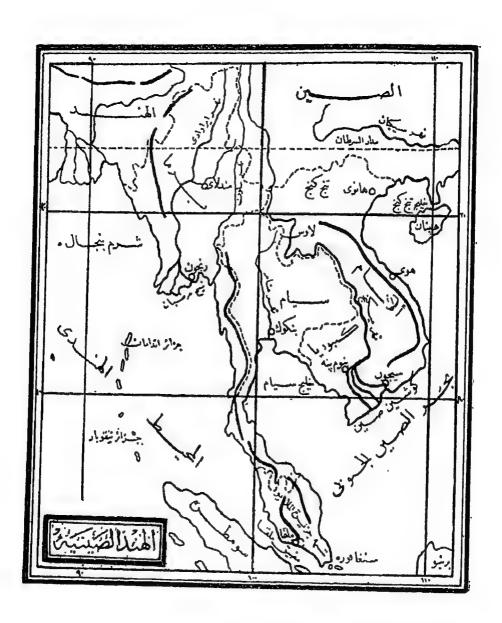

وأشهر موارد هذه الأقاليم الفحم والأرز الذى تتزود منه اليابان والصين ، وقد مدت خطوط حديدية كثيرة تمتد الى الصين الجنوبية وتفتح سبل التوغل فيها .

واستولت فرنسا في الحـرب على الشام ، كما استولت انجلترا على المراق ، وقررت عصبة الائم دانتدابها، فيها .

۵

# الشـــرق الأقصى الصين واليابان

الصين — امتدت المطامع الأوروبية في القرن التاسع عشر الى هذه الامبراطورية العظيمة التى تزيد مساحتها عن أوروبا (١٧ مليون كيلو متر مربع تقريبا) ، ويبلغ عدد سكانها على أقل تقدير ٣٠٠ مليون ويمتد نهراها العظيان هوانهو وياتجكيان وسط بقاع خصبة واسعة . وهى من أغنى ممالك العالم بحاصلاتها الزراعية ومعادنها ، ومن أقدمها مدنية ، وكان يحكمها لغاية سنة ١٩١٧ امبراطور دابن السماء .

حاولت الدول التوغل ونشر تجارتها في أرجائها : كانت الصين من القرن السادس عشر الى سنة ١٨٤٠ مغلقة أمام التجارة

الأوروبية الا في نقطة واحدة في الجنوب كان البرتغاليون استوطنوا فيها سنة ١٥١٧ (كانتون) .

حرب الأفيون - كان الانجليز يتاجرون في هذه المدينة الجنوبية بالأفيون الذي تصدره الهند ويدخنه الصينيون ولكن الحكومة الصينية حرمت بيعه في سنة ١٨٢٩ فحاصر الانجليز كانتون وأعلنوا على الصين الحرب المعروفة بحرب الأفيسون المحرب المدائن ودخل اسطولهم نهر يانجيكان فاضطر الصينيون الى عقد الصلح والتنازل لانجلترا عن جزيرة هونكون في خليج كانتون وفتح خس مين لجميع عن جزيرة هونكون في خليج كانتون وفتح خس مين لجميع الأجانب من غير تميز .

الحُملة الأنجايزية الفرنسية (١٨٥٩—١٨٦٠) — لم تكتف انجلترا والدول الأوروبية بالامتيازات الضئيلة التي حصلت عليا واتفقت الحكومة الانجليزية ونابليون الثالث على ارغام الصين شحرب جديدة على الانفتاح للنفوذ الأوروبي .

أرسلت الدولتان الى الصين جيشا مؤلفا من خسة وثلاثين ألفا مقاتل هزم الجيش الصيني ودخل بكين فأمضت الحكومة الصينية معاهدة وبكين، (١٨٦٠) التي فتحت بمقتضاها سبع مين جمديدة للا وروبيين نم وردت للمسيحيين أملاكهم المصادرة ، وخولت حتى تعيين سفراء أو وزراء مفوضين في بكين .

الامبراطورة تشوى سى تفكر في ادخال اصلاحات في بلادها بعد الامبراطورة تشوى سى تفكر في ادخال اصلاحات في بلادها بعد معاهدة بكين وخصوصا بعد الحرب الصينية اليابانية وامضاء معاهدة «سيمونوزاكي» (ابريل ١٨٩٥) التى اعترفت فيها باستقلال كوريا وتنازلت لليابان عن بور آرثر وجزيرة «فورموزا» وفتحت أربع مين جديدة ، ومنحتها امتيازات تجارية .

تألفت بعد هذه الحرب جعيات سرية كثيرة من الصينيين ضد المبشرين الأجانب الذين لاتفتاً دولهم تتدخل في البلاد وتطالب بالمتيازات جديدة: فقد حصلت «روسيا» في مقابل ضانة قرض صيني قدره منه مليون فرنك على امتيازات في منشوريا ومد خط سيبيريا الى بلاد يفستك (١٨٩٦) ، واحتلت بورت أرثر المهيمنة على قسم من السواحل الصينية (١٨٩٧) ، وحصلت «انجلترا» على فتح نهر «سيكيان» للتجارة الاوروبية (اتفاقية في فبراير سنة ١٨٩٧) وتعديل حدود برمانا (اتفاقية ٥ يونيه) ، وحصلت في سنة ١٨٩٨) وتعديل مساعدتها الصين في عقد قرض وحصلت في سنة ١٨٩٨، في مقابل مساعدتها الصين في عقد قرض بمبلغ ٢١ مليون جنيه ، على فتح الانهر الصينية لجميع المراكب ، وتعهدت الصين لانجلترا بأن لاتتنازل لائية دولة أخرى عن الاراضي الغنية في حوض يانجيكيان ، وتركت لانجلترا ميناء

واى هاى واى لمدة معينة ، وصار لانجلترا الأشراف الفعلى على الجارك الصنبة .

وحصلت «فرنسا» في سنة ١٨٩٧ على مد خط تونكان الحديدى في «يوننان» وامتياز استغلال المناجم فيها، وفي سنة ١٨٩٨ تنازلت لها الصين عن خليج «كوانج تشو» لمدة معينة وتعهدت بأن لاتتنازل لاية دولة عن جزيرة هاينان ومقاطعات «كوانج تونج» «ويون نان» واستولت فرنسا على ادارة البريد العامة .

وحصلت «اليابان» في سنة ١٨٩٨ من الصين على التعهد بان الاتنازل لا ية دولة عن مقاطعة فوكيان الواقعة أمام جزيرة فورموزا .

وكانت «المانيا» تشتغل من سنين عدة بارسال البعثات الدينية وحماية المسيحيين خصوصا في مقاطعة شانتنغ ، وقد انتهزت فرصة قتل اثنين من مبشريها فيها واحتلت خليج وميناء كياوجو (نوفير ١٨٩٧) وتوغلت في شانتنغ (١٨٩٨) .

أرغمت الدول الصين على فتح مين كثيرة وظهرت نواياها في هذه البلاد التى ضربت عليها نطاقا من مطامعها فتنبه الصينيون للمخطر وقامت ثورة «الملاكمين» الشهيرة في الجنوب سنة ١٩٠٠ وحوصرت دور المفوضيات ، وأحرقت الكنائس ، وأعمل القتل في المسيحيين والأجانب .

فاتفقت الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة على التدخل في الصين وأرسلت اليها جيشا بقيادة الفيلد مارشال الألماني «والدرسي» فاستولت على بكين وأرغم الصين على دفع تعويضات كيرة للا بجانب .

وقد تألف في الصين حزب وطنى «الصين الفتاة» لمقاومة التدخل الأجنبي والمطالبة باصلاحات ادارية وسياسية : بدى في سنة ١٩٠٥ بتنظيم الجيش الصينى على الأسلوب الأوروبي بواسطة معلمين يابانيين و فتحت مدارس كثيرة وأسست جامعة في بكين وأرسلت بعثات عديدة الى أوروبا . وفي سنة ١٩٠١ منحت الأمبراطورية دستورا عطلته حركة رجعية حدثت في السراى (١٩٠٧) ولكن الوطنيين تمكنوا من حمل الامبراطورة على تأليف لجنة عليا لوضع قوانين دستورية واعداد الاصلاح الادارى . توفيت الأمبراطورة في أثناء ذلك (نوفير ١٩٠٨) وخلفها في الملك طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام فنيط بعمه موقتا تدبير شؤون الدولة .

وفي سنة ١٩٠٩ تألف حزب ع بدعى حزب النهضة «كيمنج» برياسة دكتور في الطب «سنياتسن» دبر الثورة في جنوب الصين (١٩١١) للمطالبة بخلع الأسرة الحاكمة وتأسيس جمهورية عاضطرت حكومة الامبراطور الى منح دستور ع ولكن الثوار

كانوا قد استولوا على جميع الصين الجنوبية واجتمع في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١١ نواب من أربع عشرة مقاطعة أعلنوا الجمهورية وعينوا «سنتياتسن» رئيسا موقتا لها (يناير سنة ١٩١٢)

ونشر دستور موقت في ١٥ مارس سنة ١٩١٧ وفي ابريل اجتمعت «اللجنة الدستورية» ووضعت بالتفصيل قواعد الدستور وقد فاز حزب «كيمنج» الجمهورى المتطرف بالأغلبية في الانتخابات سنة ١٩١٧ ولكن بوانشيكاى تمكن بنفوذه—اذ كان قائدا لنخبة الجنود الصينية — من الظهور على «سنياتسن» والحلول مكانه في رياسة الجمهورية الموقتة (مارس ١٩١٧) .

وسرعان ماحدث خلاف بين المتطرفين الذين كانوا أغلبية في المجلس والرئيس «بوانشيكاى» بسبب قرض عقده مع جماعة مالية أوروبية فاستبد الرئيس بالأمر وألتى القبض على الكثيرين من زعمائهم وقامت ثورة جديدة في الجنوب (١٩١٣) تمكن من اخادها ؟ وقرر في سنة ١٩١٤ الغاء البرلمان والاستثار بالسلطة .

اليابان لغاية سنة ١٨٦٨ امبراطورية اقطاعية تشبه حكومات أوروبا في القرن الثالث عشر ثم تحولت الى مملكة أوروبية حديثة في عشرين سنة (١٨٦٨-١٨٩٠) وكان تطورها السريع من أكبر الخوارق في تاريخ الشرق الأقصى .

كانت اليابان مغلقة للا وروبيين وكان الهولانديون وحدهممنذ سنة ١٦٤١ متصلين باليابانيين حتى أرسلت الولايات المتحدة في سنة ١٨٥١ أسطولا الى اليابان وأرغمتها على فتح ميناءين التجارة فتبعتها الدول الأوروبية وحصلت على نفس الامتيازات (١٨٥٥ منوضين الدى القائد العام المسمى «شوجون» الذى كان الحاكم الفعلى في هذه البلاد وكان مقره في مدينة بيدو «طوكيو» ومقر الامبراطور في كيوتو .

ثورة سنة ١٨٦٨ — أحدثت هذه الامتيازات الممنوحة للا بانب أزمات داخلية وحروباأهلية كانت فاتحة عصر جديد: كان في اليابان حزبان حزب ينقم على «الشوجون» عقد معاهدات مع الا بانب ويطالب بالغاء سلطته وتوطيد سلطة الامبراطور القديمة التي أصبحت وهمية ، وآخر يؤيد «الشوجون» وينتصر للاجانب ، وأخيرا تمكن الامبراطور من خلع «الشوجون» ونقل عاصمته الى بيدو التي صارت طوكيو (يونيه سنة ١٨٦٨)، واتصل في الوقت نفسه بالا جانب وفتح لهم ميناء جديد ، دخلت اليابان من ذلك الوقت في عهد اصلاحات وظهرت فيها النظم الادارية والعسكرية والسياسية والعلوم والضناعات الا وروبية وأخنه اليابانون يدون الخطوط الحديدية منذ سنة ١٨٧٠ وعدموا الحدمة اليابانون عدون الخطوط الحديدية منذ سنة ١٨٧٠ وعدموا الحدمة

العسكرية الاجبارية (١٨٧٧) . وفي سنة ١٨٨٨ منح الميكادو وعيته دستورا حصر السلطة التنفيذية في الأمبراطور ووزرائه، والسلطة التشريعية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ووضعت مجموعة قوانين مدنية شبهة بالمجموعة الفرنسية صارت نافذة في سنة ١٩٠٠ ، وانشىء جيش واسطول على الأسلوب الأوروبي ، وبدأت اليابان تلعب دورا كبيرا في آسيا .

وقد أعلنت الحرب على الصين سنة ١٨٩٤ بسبب «كوريا» وأخذت منها «بور آرثر» (١٨٩٥) ولكن روسيا وفرنسا وانجلترا تدخلت وحملت اليابان على رد هـذا الميناء الى الصين ولم تكد تمضى بضعة أشهر حتى أذنت الصين لروسيا بالتوغل في منشوريا (١٨٩٨) ، ثم أعطتها امتياز «بور أرثر» لمدة ٢٥ سنة (١٨٩٨) وأخذت روسيا تتدخل في كوريا وتبسط نفوذها فيها وتعمل على تكوين امبراطورية روسية في الشرق الاقصى (١٩٠٣) .

قلقت اليابان من التقدم الروسى في هذه المناطق التى كانت تطمع فيها ووطنت نفسها على تصفية النزاع بينها وبين روسيا بالحرب (١٩٠٤) فاستولى اليابانيون على (بور آرثر) في أول يناير سنة ١٩٠٥ وقضوا على أسطول روسيا ، ودوخوا جيشها فأمضت روسيا معاهدة «بور تساويث» (أكتوبر سنة ١٩٠٥) التى اعترفت فيها مجماية اليابان على كوريا وملكية القسم الجنوبي من جزيرة «ساخالين» ، وتنازلت لها عن «بور آرثر» .

من ذلك الوقت صارت اليابان في عداد الدول الكبرى واصبح لها النفوذ الأول في الشرق الأقصى ، وقد عقدت معها انجلترا (٢٩ سبتمبر ١٩٠٥) محالفة دفاعية هجومية تتعهد فيها اليابان بالدفاع عن الهند ، وتقتسم معها السيادة في مجار آسيا فتترك لها الحيط الهندى وتنفرد هي بامواه الشرق الأقصى .

تخلصت اليابان من الروسيا في الشرق الاقصى فانبرت لما الولايات المتحدة تنافسها فيه ، وصارت الدولتان تتنازعان على السيادة في المحيط الهادى .

وقد احتلت الولايات المتحدة جزر الفليين (١٨٩٨-١٩٠٠) وصارت وجهتها أن يترك «الباب مفتوحا» لتجارتها في الصين المستقلة والواقع أن مسألة الشرق الأقصى لاتتعدى اليوم مسألة الصين .

ظلت اليابان في تقدم مطرد فبلغ مامد فيها من الخطوط الحديدية ١٣٥٠ كيلو متر (١٩١١) وكانت تجارتها الخارجية ١٣٥٥ مليون فرنك في سنة ١٨٦٨ فبلغت مليارين ونصفا في سنة ١٩١١ وارتقت فيها الصناعة وبلغ ماتخرجه من الفحم مدر ١٩١٠ وارتقت فيها الصناعة وبلغ ماتخرجه من الفحم مدر ١٩١٠ وصارت بأسطولها الحربي وأسطولها التجاري في مقدمة الدول البحرية .

# الفَضِيَّلُ لِثَالِثَ الْهُنَّ الفَضِيِّلُ لِثَالِثَ الْهُنَالِيْ الْمُعَلِّدُ وَسِيعًا وَالْمُرْيِكَا الشَّالِيَّةِ

1

أهم الدول المستعمرة في الأوقيانوسية هولندة وانجلترا : تملك الأولى جزائر الهند الشرقية الكبرى.وتملك الثانية استراليا (أكبر جزيرة وأصغر قارة في العالم) ونيوزيلند ، وجزءا من بورنيو ونيوجني . وتمتاز كندا ، والاتحاد الاسترالي ، ونيوزيلند وأفريقية الجنوبية باستقلالها الذاتي لأن انجلترا ممثلة فيها بواسطة حاكم عام ، أما باقي الولايات فيحكمها موظفون انجليز .

تبلغ مساحة استراليا أربعة أخماس أوروبا وداخلها صحارى عجهولة يقطنها السكان الهميج الأصليون وأغنى بقاعها المناطق الواقعة على سواحلها . وكان الهولانديون أول من اكتشفها في القرن السابع عشر، ولكن الانجليز أول من أنشأ نقطة استعمارية في هذه القارة سنة ١٧٨٨ في خليج بوتانى الذي كان كوك اكتشفه سنة ١٧٧٠ وكان الانجليز يرسلون اليها في البدايه المجرمين والاشقياء .

تمكنت انجلترا في القرن التاسع عشر من اكتشاف مناطق استراليا المختلفة وبسط سلطانها عليها وقد ازدادت أهمية هذه القارة على أثر اكتشاف معادن الذهب فيها سنة ١٨٥١

وقد انقرض معظم السكان الأصليين ٬ وصار أغلب السكان الحاليين من أصل انجليزى بلغ تعدادهم في سنة ١٩٠٦ نحو أربعة الملايين وكان لايزيد عن ١٦٦٨٠٠٠ في سنة ١٨٧١

واشتهرت استراليا بمراعيها ، وتربية المواشى والأغنام التى يؤخذ منها الصوف ، وهي من أكبر بلاد الذهب في العالم اذ بلغ محصولها منه في سنة ١٩٠٥ نحو ١٦٠٠٠٠٠ جنيه أو ربع الذهب المستخرج في العالم كله ، وقيمة المستخرج من معادنها وحدم حنيه .

وأمكن الحصول منذ اكتشاف الذهب لغاية سنة ١٩٠٥ على ذهب تبلغ قيمته ٤٦٠ مليون جنيه وكان يشتغل باستخراجه في ولاية فكتوريا وحدها ٣٠٠٠٠ عامل ، وتوجد أغنى معادن الذهب في استراليا الغربية .

ولا ريب أن أساس الثروة في استراليا تربية الأغنام واستغلال المعادن ، وقد ترتب على وجود عشرات الآلاف من العمال فيها وجود حزب عمال كان له أثر كبير في حياة البلاد العمرانية والسياسية .

شكل الحكومة السياسي - كانت استراليا في أول الأمر لاتشتمل الاعلى مستعمرة واحدة في الجنوب الشرقى «نيوويلز» ثم أنشأت انجلترا مستعمرة استراليا الغربية سنة ١٨٢٩ واستراليا الجنوبية سنة ١٨٣٩ واستراليا الجنوبية الشرقية على الجنوبية الشرقية على أثر اكتشاف معادن الذهب الى ولايات جديدة: فكتوريا أثر اكتشاف معادن الذهب الى ولايات جديدة: فكتوريا (١٨٥١) وكوينزلند (١٨٥٩) ونيوويلز بين هاتين الولايتين وكانت جزيرة تاسانيا مستعمرة على حدة منذ سنة ١٨٢٥

كانت هذه المستعمرة خاضعة للحكومة الانجليزية في ادارة شؤونها الداخلية، ولكن الأحرار الانجليز الذين كانوا في الحكم حوالى سنة ١٨٥٥ رأوا منحها الحكومة الذاتية ، وقد حصلت خمس ولايات من المجلترا في أوائل سنة ١٨٦٠ على حكومة مسؤولة ، وتبعتها استراليا الغربية في سنة ١٨٩٠ فصار في كل ولاية أو مستعمرة برلمان محلى يشرف على حكومتها .

الأتحاد الاسترالى - كانت الولايات المختلفة تعيش منفردة لارابطة بينهاء ثم نشأت حوالى سنة ١٨٨٥ فكرة التوحيد بينها فعارضت بعض المستعمرات فيها . واجتمعت جمعية عمومية في «سدنى» سنة ١٨٩١ ورسمت قواعد دستور اتحادى بحث من جديد في سنة ١٨٩٥ وأخيرا أقرته في سنة ١٨٩٩ نيوويلز، وفكتوريا ،

وكوينزلاند ، واستراليا الجنوبية وتاسمانيا . وقد انضمت استراليا الغربية الى الاتحاد في سنة ١٩٠٠ وصدق البرلمان الانجليزى على قانون الاتحاد الاسترالي في مايو سنة ١٩٠٠ . وافتتح النظام الاتحادى في ٢٠ يناير سنة ١٩٠١ .

وتهيمن على المستعمرات الاسترالية في مجموعها حكومة برلمانية مؤلفة من حاكم عام تعينه انجلترا، ومجلس شيوخ مؤلف من ٣٦ عضوا ، ومجلس عموم من ٧٥ عضوا ، وسبعة وزراء مسؤولين أمام البرلمان الاتحادى ، ومحكمة عليا ويسمى الانجليز هذا الاتحاد المتحدة

نيوزيلند — تبلغ مساحة نيوزيلند أو زيلند الجديدة المحود المليون كيلو متر مربع ، ولا يزبد عدد سكانها عن المليون المحسب تعداد سنة ١٩١٢ أغلبهم من أصل انجليزى أو ارلندى ، ويبلغ عدد السكان الأصليين نحو ٢٠٠٠٠ ، وتمتاز استراليا ونيوزيلند بالنظم الديموقراطية والتشريع الاشتراكي بسبب وجود العمال فيهما بكثرة. وقد صارت نيوزيلند في العهد الأخير ميدان تجارب اشتراكية فمنح النساء حق الاشتراك في الانتخاب والهيئات التمثيلية ، وأصدرت الحكومة قوانين كثيرة لحماية العمال وتحسين أحوالهم ومعاشهم وفرضت الضرائب «النسبية» التي لاتكاد تقع الا على ثروة كبار الملاك والاغناء

#### ۲

كندا — كانت انجلترا تملك في أوائل القرن التاسع عشر أربع مستعمرات في شمال أمريكا : اسكتلندا الجديدة ، برنزوك الجديدة ، كندا السفلي ، كندا العليا . وحاولت مرارا أن تنتقص من حرية السكان فثاروا عليها وأخيرا تألفت من كندا السفلي وكندا العليا مستعمرة واحدة منحت الحكومة الذاتية وصار لها برلمان ووزراء مسؤولون (١٨٤٠) .

وقد أحس سكان كندا بالخطر الذي يتهددهم من ناحية الولايات المتحدة ففكروا في انشاء قوة دفاعية خاصة كما حدث في استراليا واقترحوا على اسكتلندا الجديدة وبرنزوك الجديدة سنة ١٨٦٧ الانضام الى كندا وتكوين حكومة اتحادية «دومنيون Dominion». صارت من ذلك الوقت أتوا عاصمة الدومنيون ودخلت في سنة ١٨٧١ في الاتحاد كولمبيا البريطانية الواقعة على الحيط المادي .

ونظام الدومنيون هو نفس نظام الحكم في استراليا وجنوب أفريقية . به تأمن من انجلترا ثورة المستعمرات وتوطد نفوذها فيها وهي تعمل اليوم على تعميم الحكومة الذاتية في باقى الولايات الواقعة في دائرة نفوذها كارلندا ، ومصر ، والمند . ولكن اقتران الفكرة الاستقلالية بالفكرة النيابية في هذه الولايات يجعلها مصدر قلاقل وثورات تهدد كيان الامبراطورية الانجليزية .

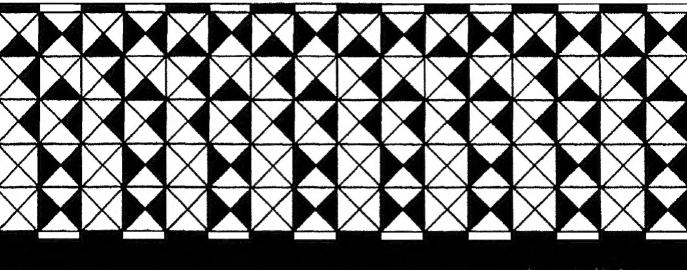

# هذه السلسلة تصنعر:

- ١ فتح العرب لمصر
- ٢ ـ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني
   ٣ ـ الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد على
- إلى الفنح العصور إلى الفنح الفاح الفنح الفارسي
- ه . تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل
- ٦ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر
  - ٧ ـ ذكري البطل الفائح إبراهيم باشا
- ٨ ـ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد أول)
- ٩ ـ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

مكنبه مديولي

- ١٠ ـ فتوح مصر وأخبارها
  - مصر القديم ١٢ ـ قوانين الدواوين
- ١٣ . تاريخ مصر من محمد على إلى العصسر
  - الحديث

١١ ـ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ

- ١٤ ـ الحكم المصري في الشام
- ١٥ ـ تاريخ الخديويّ محمّد باشا توفيق
  - ۱۶ ـ آثار الزعيم سعد زغلول ۱۳ ـ آثار الزعيم سعد زغلول
    - ۱۷ ۔ مذکرانی
- ١٨ الجيش المصري في الحرب البروسية
   المعروفة بحرب القرم
- ١٩ ـ وادي النظرون ورهبانه وأديرته ومختصر البطاركة
- ٠٠ الجمعية الأثرية المصرية في صحراه

العرب والأديرة الشرقية

- ٢١ ـ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض (النيل الأبيض)
   ٢٢ ـ السلطان قلاوون (تاريخه ـ أحوال مصر
  - في عهده ما منشأته المعمارية ٢٣ م صفوة العصر
    - ۲۶ . الماليك في مصر
    - ٢٥ ـ تاريخ دولة المماليك في مصر
      - ۲۲ ـ سلاطين بني عثمان ۲۷ **ـ عمود فهمي ا**لط**راشي**
    - ٢٨ .. دور القصرف الحياة السياسية في مصر
    - ٢٨ ــ دور القصري الحياة السياسية في مصر
      - ۲۹ ــ مذكرات اللورد كيللرن
    - ٣٠ \_ عادات المصريين المعدثين وتقاليدهم

MADBOULI BOOKSHOP

آ مَيْدَانَ طلعَت حَرْثِ . الْقَاهُمْ ق ـ ت : ٥٧٥٦٤٢١ مَيْدَانَ طلعَت حَرْثِ . الْقَاهُمُ ق ـ ت : ٥٧٥٦٤٢١ ميد